# النَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

مُشْتَهَالَةُ عَلَىٰ فَوَالْدُمُهِمَّةٍ جَوْلَ رَمَضَانَمِنَ تَعَرْبِيْ وَأَدْعِيَةٍ وَأَذَكَارِ وَقَصِائدَ جَامِعَةٍ نَافِعَة

> جَمَعَهَا الإِمَامُ التَّاعِي إِنَّاللَّهِ الْحَيِيبُ هُ كُلُّ بِنْ عَبِلُلْ الْكَثْمِ الْمُؤْكِّلُ الْمُؤْكِلِينِ وَهِ هُ ٱللَّهُ تَعَالَىٰ وَيَفَعَنَا مِثْمُ





# نفَحَنَّهُنَ (البِفَحُ الْمِلْ الْمِرْضِ الْمِرْضِ الْمِرْضِ الْمِرْضِ الْمِرْضِ الْمِرْضِ الْمِرْضِ البِفْحُ الْمِرْضِ الْمِرْضِ الْمِرْضِ الْمِرْضِ الْمِرْضِ الْمِرْضِ الْمِرْضِ الْمِرْضِ الْمِرْضِ الْمِرْضِ

مُشْتَهَا أَوُ عَلَى فُواندُمُ هِمَةٍ جَوْل رَمَضَانَ مِنْ تَعَرْبِينٍ وَأَدْعِيةٍ وَأَذْكَارٍ وَقَصِائدَ جَامِعَةٍ نَافِعَة

جَمَعَهَا الإِمَامُ التَّاعِي إِلَىٰ اللهِ الْحَبِيبُ هُمَّ الْبِرْبِعَبِ لَا بِسَامُ اللهِ الْحَبِيبُ الْمُؤْكِمِ الْمُؤْكِمِ الْمُؤْكِمِ الْمُؤْكِمِ الْمُؤْكِمِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ وَنَفَعَنَا بِثْرُ



من دعائه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا دخل رمضان: «اللهمَّ سَلِّمنَا لِرَمَضانَ وَسَلِّم رَمَضانَ لَنَا وَتَسلَّمهُ مِنَّا مُتَقبَّلا »

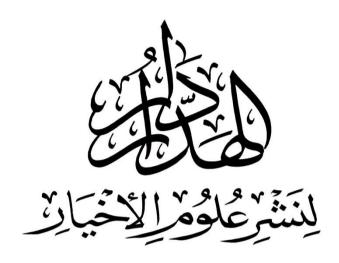

حقوق الطبع محفوظة لدار الهدار للنشر

الطبعة الأولى



# بسم الله الرحمن الرحيم مُقَدِّمةً

الحمدُ للهِ كَمَا هُوَ أَهلُه وصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ لَحَظَةٍ أَبَداً عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ نِعَمِ اللهِ وَأَفْضَالِه.

وَبَعد: فَهَذِهِ نَفَحَةٌ مُبارَكةٌ مِنْ نَفَحَاتِ الشَّهْرِ الكَرِيمِ اشْتَمَلَتْ عَلَى التَّعْرِيفِ بِرَمَضانَ وَخُطبَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم فِي آخِرِ شَعْبَان وَخُلاصَةِ فَضَائِلِ رَمَضَان وَتَوجِيهٍ عَامٍّ وَأَدْعِيةٍ مَأْثُورَة، وَدُعَاءِ خَتْمِ القُرآن يُقَالُ لَهُ الفُصُول، وَخاتِمَةٍ فِي تَرْجِيبِ رَمَضَان، ثُمَّ المَنْظُومَة المِيمِيَّة، وَهِي سَبعَةُ فُصُول فِي التَّرْجِيبِ وَالنَّصِيحَةِ وَالتَّوْدِيعِ وَالدُّعَاء.



### شَيْءٌ مِنَ التَّعْرِيفِ بِرَمَضَان

رَمَضَان يَرْمِضُ الذُّنُوبَ أَيْ: يَحْرِقُهَا، وَهُوَ مَوسِمُ السَّعَادَةِ وَإِذَا سَلِمَ سَلِمَ السَّعَادَةِ وَإِذَا سَلِمَ سَلِمَتِ السَّنَة، وَهُوَ شَهْرُ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَعْفِرةٌ وَآخِرُهُ عِتقٌ مِنَ النَّار، وَمَنْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِيْهِ فَهُوَ مَحْرُوم.

وَفِيهِ تُفْتَحُ أَبوابُ الجِنَانِ، وَتُغْلَقُ أَبوَابُ النَّارِ، وَتُقَيَّدُ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ.

وَأَجْرُ صِيَامِهِ فَوْقَ الْحِسَابِ لِأَنَّهُ لللهِ خَاصَة، وَرِيحُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْك، وَنَومُ الصَّائِمِ فِيهِ عِبادَة، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم: «نُومُ الصَّائِمِ عِبادَةً، وَصَمْتُهُ تَسبِيحٌ، وَعَمَلُهُ مُضَاعَفُ، وَدُعاؤُهُ مُسْتَجَابٌ، وَذَنْبُهُ مَعْفُور» إِلَى غَيرِ ذَلِك.

فَائِدَةُ : يَنْبَغِي فِي أُوَّلِ لَيلَةٍ قِرَاءَةُ سُورَةِ : ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَامُّبِينَا ﴾ إِلَى آخِرِهَا : فِي صَلاةِ تَطَوُّع ، فَقَدْ ذَكَرَ سَيِّدنَا الْإِمَامِ الشَّيخ عَبدُ القَادِر بِن أَبِي صَالِح الجِيلَانِي المُتَوفَّ (سنة ٢٥٥) هِجريَّة بِبَغدَادَ رَحِمَهمُ اللهُ وَرَحِمَنا بِهِم وَالِحِيلَا فِي المُتَوفَّ (سنة ٢٥٥) هِجريَّة بِبَغدَادَ رَحِمَهمُ اللهُ وَرَحِمَنا بِهِم وَوَالِدِيهِم وَوَالِدِينَا وَأَحْبَابَنَا أَبَداً وَالمُسْلِمِينَ آمِينَ : في كِتَابِهِ وَمَشايِخَنا ووَالِدِيهِم وَوَالِدِينَا وَأَحْبَابَنَا أَبَداً وَالمُسْلِمِينَ آمِينَ : في كِتَابِهِ (الغُنْية) بِسَنَدِهِ عَنِ المَسْعُودِي قَالَ : بَلغَنِي أَنَّ مَنْ قَرَأً فِي لِيلَةٍ مِنْ شَهْرِ (الغُنْية) فِي التَّطَوُّع ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَامُّينِينَا ﴾ ... حُفِظ فِي ذَلِكَ العَامِ... وَوَلُه فِي لَيلَةِ لِأَنَّ المَسْمُوعَ مِنَ المَشَايِخِ أَوَّلَ لَيْلَةٍ لِأَنَّ المَسْمُوعَ مِنَ المَشَايِخِ أَوَّلَ لَيْلَةٍ لِأَنَّ المَسْمُوعَ مِنَ المَشَايِخِ أَوَّلَ لَيْلَة لِأَنَّ الْمَسْمُوعَ مِنَ المَشَايِخِ أَوَّلَ لَيْلَة لِأَنَّ الْمَسْمُوعَ مِنَ المَشَايِخِ أَوَّلَ لَيْلَة لِأَنَّ المَسْمُوعَ مِنَ المَشَايِخِ أَوَّلَ لَيْلَة لِكَالَةً لَا الْعَلْمَا فِي أَوْلِ لَيْلَةٍ لِأَنَّ المَسْمُوعَ مِنَ المَشَايِخِ أَوَّلَ لَيْلَة لِللَّهُ الْفَيْلَةِ لَوْلَ لَيْلَة لِأَنَّ المَسْمُوعَ مِنَ المَشَايِخِ أَوَّلَ لَيْلَة لِلْهَ الْمَسْمُوعَ مِنَ المَشَايِخِ أَوَّلَ لَيْلَة لِهُ لَيْلَة لِهِ الْقَلْفِي الْمَلْعَ لِلْهُ الْمُلْعَ لَلْهُ لِي اللَّهُ لِلْهُ لَيْلَة لِهُ لِلْهُ الْمُؤْلِ لَيْلَة لِلْهُ الْمُسْلِمِينَ الْمَسْلِمِي السَّلَهِ لِلْهُ الْمُنْ الْمُسْلِمِي السَّلَيْةِ لِلْهُ الْمُؤْلِ لَيْلِهُ إِلَى الْمُسْلِمِي مِنَ المَسْلِمُ الْمُ الْمُلْعِ الْمُسْلِمِي الْمُعْلِقُ الْمُسْلِمِي الْمُسْلِمِي الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلُ الْمُلْعُ الْمُ الْمُسْلِمِي الْمُ الْمُ الْمُ الْمُسْلِمِي الْمُ الْمُسْلِمِي الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُسْلِمِي الْمُ الْمُلْعُلِقُ الْمُ الْمُسْلِمِي الْمُ الْمُ الْمُؤْلِ الْمُلْعِلَةِ الْمُؤْلُولُ الْمُ الْمُلْعِلِي الْمُلْعِ الْمُعْلِمُ الْمُلْعِلَا الْمُسْلِمِي الْمُعْلِمُ الْ

# خُطْبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم آخِرَ شَعبَان كَمَا فِي النَّوَاجِر: الزَّوَاجِر:

عن سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم فِي آخِرِ يَوْم مِن شَعْبَانَ فَقَال: «أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ مُبارَكُ، شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْر، جَعَلَ اللهُ صِيامَهُ فَرِيضةً، وَقِيامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعاً، مَنْ تَقرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنْ خَيْرٍ كَانَ كَمَنْ أَدَّىٰ فَرِيضةً فِيما فَريضةً فِيما سِوَاه، وَمَنْ أَدِى فَرِيضةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَى سَبْعِينَ فَرِيضةً فِيما سِوَاه وَهُو شَهْرُ الصَّبرِ وَالصَّبرُ ثَوابُه الجَنَّةُ، وَشَهْرُ المُوَاسَاة، وَشَهْرُ يُزَادُ فِي رِزْقِ المُؤمِنِ فِيهِ، مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِماً كَانَ مَعْفِرَةً لِذُنُوبِهِ وَعِتَقَ رَقَبتِهِ مِنَ النَّارِ، المُؤمِنِ فِيهِ، مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِماً كَانَ مَعْفِرَةً لِذُنُوبِهِ وَعِتَقَ رَقَبتِهِ مِنَ النَّارِ، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيءًا»

قَالُوا: يَا رَسُولَ الله لَيسَ كُلُّنَا يَجِدُ مَا يُفَطِّرُ الصَّائَمَ، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «يُعطِي اللهُ هَذَا الشَّوابَ مَنْ فَطَّر صَائِماً عَلى تَمْرَةٍ أَوْ شَرْبةِ مَاءٍ أَوْ مَذْقَةِ لَبَنٍ، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتقُ مِنَ النَّارِ، مَنْ مَذْقَةِ لَبَنٍ، وَهُو شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتقُ مِنَ النَّارِ، وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفْرَ الله لَهُ وَأَعتَقَهُ مِنَ النَّارِ، وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَع خِصَالٍ خَصْلَتَينِ لَا غِنى بِكُم عَنْهُما؛ أَرْبَع خِصَالٍ خَصْلَتَينِ لا غِنى بِكُم عَنْهُما؛ فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ فَشَهَادة أَنْ لَا إِلٰه إِلَّا الله فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لا غِنى بِكُمْ عَنْهُما فَتَسْأَلُونَهُ الْجَنَّة وَتَسْتَغْفِرُونَه، وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لا غِنى بِكُمْ عَنْهُما فَتَسْأَلُونَهُ الْجَنَّة وَتَسْتَغْفِرُونَه، وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لا غِنى بِكُمْ عَنْهُما فَتَسْأَلُونَهُ الْجَنَّة وَتَسْتَغْفِرُونَه، وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لا غِنى بِكُمْ عَنْهُما فَتَسْأَلُونَهُ الْجَنَّة وَلَا الله وَلَا اللهُ اللهُ عَنى بِكُمْ عَنْهُما فَتَسْأَلُونَهُ الْجَنَّة وَلَوْلُونَ الْهُ عَنى بِكُمْ عَنْهُما فَتَسْأَلُونَهُ الْجَنَّة

وَتَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ: وَمَنْ سَقِى صَائِماً سَقَاهُ اللهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبةً لا يَظْمَأُ بَعْدَهَا أبداً.



# خُلاصَةُ فَضَائِلِ رَمَضَان

المَطلُوبُ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ ثَلاثُ خِصَالٍ فِي رَمَضَان.

الأُولى: الصِّيامُ وَهُوَ فِي رَمَضَانَ فَرضٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ مُطِيقٍ مُقِيمٍ.

وَمَعنىٰ الصِّيام: الإِمْسَاكُ عَنِ الطَّعامِ وَالشَّرابِ وَمَا يَدْخُلُ إِلَى الجَوْفِ طُولَ النَّهَار.

وَلا يَتِمُّ إِلَّا بَتَرْكِ المَعَاصِي وَالجِدَال، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم: «إِنَّمَا الصَّومُ جُنَّةُ فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُم صَائِماً فَلا يَرْفُثُ وَلا يَجْهَلْ وَإِنِ امْرؤُ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِم إِنِّي صَائِم»، وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم: «خُمْسٌ يُفَطِّرْنَ الصَّائمَ (أَيْ يُذْهِبنَ أَجْرَه) الكَذِبُ وَالغِيْبَةُ وَالنَّمِيمَةُ وَاليَمِينُ الكَاذِبَةُ وَالنَّمِيمَةُ وَاليَمِينُ الكَاذِبَةُ وَالنَّمِيمَةُ وَاليَمِينُ الكَاذِبَةُ وَالنَّطَرُ بِشَهْوة»

الثانية: القِيَامُ وَهُوَ سُنَّةُ وَمَعْنَاهُ أَنْ يَقُومَ لَيَالِي رَمَضَانَ مُتَهَجِّداً بِصَلاةِ النَّفْلِ وَالقُرآنِ، وَمِثُلُ ذَلِكَ حِلَقُ الذِّكْرِ، والعِلمُ: ومَنْ صَلَّى العِشاءَ وَالفَجْرَ وَالمَعْرِبَ جَمَاعةً فَقَدْ أَدْرَكَ حِصَّةً كُبْرَىٰ مِنْ قِيَامِ رَمَضَان، وَقِيام لَيلَةِ القَدْر وَالمَعْرِبَ جَمَاعةً فَقَدْ أَدْرَكَ حِصَّةً كُبْرَىٰ مِنْ قِيَامِ رَمَضَان، وَقِيام لَيلَةِ القَدْر قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم: ﴿إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ افْتَرَضَ صَوْمَ رَمَضان وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَاناً وَاحْتِساباً وَيَقِيناً كَانَ كَفَّارةً لِمَا مَضَىٰ النَّمُ مُنَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم: ﴿مَنْ صَلَّى العِشَاءَ فِي جَمَاعةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم: ﴿مَنْ صَلَّى العِشَاءَ فِي جَمَاعةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم: ﴿مَنْ صَلَّى العِشَاءَ فِي جَمَاعةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ لَيلِهِ وَمَنْ صَلَّى السَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم: ﴿مَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم: ﴿مَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَمَنْ صَلَّى السَّهُ عَلَيهِ وَاللّه عَلَيهِ وَاللّه عَلَيهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَمَنْ صَلَّى السَّهُ فَي اللهُ عَلَيهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَمَنْ صَلَّى السَّهُ فِي جَمَاعةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيهِ وَمَنْ صَلَى العِشَاءَ فِي اللهُ عَلَيهِ وَمَنْ صَلَى السَّهُ فَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ صَلَى السَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُتَسَاعِ وَاللّه وَاللّه وَلَقُوا اللهُ المُعْلَى اللهُ المِلْعُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّه المُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّه المُلّمَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه

وقال صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم: «من صلَّى العشاءَ في جماعةٍ فقدْ أخذَ بحظّهِ مِن ليْلةِ القدْرِ» فإنْ صَلَّى التراويح بتأنِّي ازداد أجراً، وكلما زاد عملاً ازداد أجراً قال صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم: «أُجرُكِ على قدر تَعَبِك».

الثالثة: التَّعَرُّضُ لِلْعِتْقِ مِنَ النَّارِ، وَلِلنَّفَحَاتِ العِظَامِ، فَمَنْ سَلِمَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ مِنْ عُقُوقِ الوَالِدَيْنِ، وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ، وَالمُشَاحَنَةِ، وَإِدْمَانِ الخَمْرِ، وَأَتَى بالخَصْلَتَيْنِ السَّابِقِتَيْنِ، فَقَدْ فَازَ بالعِتْقِ مِنَ النَّارِ، وَالنَّفَحَاتِ العِظَامِ.

قَالَ العُلَمَاءَ أَرْبَعَةً: مَحْرُومُونَ مِنَ المَغْفِرَةِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ: العَاقُ لِوَالِدَيْهِ، وَقَاطِعُ الرَّحِمِ، وَالمُشَاحِنِ، وَمُدْمِنُ الخَمْرِ.

قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ "قَالَ جِبريلُ: مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ أَبْعَدَهُ اللهُ قُلْ آمِينِ: فَقُلْتُ: آمِين، ثُمَّ قَالَ: مَنْ ذُكِرْتَ عندَهُ فلمْ يُصلِّ عليكَ أَبْعَدَهُ الله، قُلْ آمِين، فقُلتُ: آمِين، ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ أَبُويْهِ عِنْدَ الكِبَر أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يُدْخِلاهُ الجِنَّةَ أَبْعَدَهُ اللهُ قُلْ آمِين فَقُلتُ: آمِين».



#### توجيه عام:

#### رَمَضَانُ ضَيْفٌ كَرِيم

أَيُّهَا المُسْلِمُونَ هَذَا ضَيْفُكُمُ الكَرِيم عَادَ عَلَيْكُم بِحَمْدِ اللهِ بِعَافِيةٍ وَسَلامٍ فَأَكْرِمُوهُ بِالصِّيامِ وَالقِيامِ وَالاعْتِكَافِ فِي بيُوتِ اللهِ وَمُدَارَسَةِ القُرْآنِ، وَلا تُلْهِكُم عَنْ عِمَارَةِ أَوْقَاتِهِ بِالطَّاعَاتِ أَمْوَالُكُم وَلا أَوْلادُكُم فَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ ثَلاثَ آيَاتٍ تَكْفِي المُؤْمِنِينَ مَوْعِظَةً إِنْ تَدَبَّرُوهَا.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلْهِكُمُ أَمُوالُكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُمْ عَن ذِكِرِ ٱللَّهُ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَلِيمُونِ ۞ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَكُمْ مِّن قَبْلِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَلِيمُونِ ۞ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي وَلَا أَخَرَتَنِي إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَقَ أَن يَأْتِي أَوْلَا أَخَرَتَنِي إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَقَ وَأَكُن مِن ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَلَن يُؤَخِّرُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا وَأَكْتُهُ خَبِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ صَدَقَ اللهُ العَظِيم.



#### رمضان والأفلام

هَذَا شَهْرُ القُرْآنِ لا شَهْرُ الأَفْلامِ الخِلاعِيَّةِ وَالمُسَلْسَلاتِ الخَيَالِيَّةِ الَّتِي احْتَوَتْ عَلَى الكَذِبِ قَوْلاً وَالكَذِبِ فِعْلاً، فَضَحِكُهَا كَذِبُ وَبُكَاوُهَا كَذِبُ وَجَدُهَا هَزْلُ، وَالكَذِبُ ثُلُثُ النِّفاقِ قالَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم: «ويلُ للذي يُحَدِّثُ فيكذبُ لِيُضْحِكَ به القومَ ويلُ له ويلُ له»

والَّذِي يَنشُر الكَذِبَ فِي الآفَاقِ فِي الإِذاعَةِ والنَّشَراتِ يُشَقُّ شِدقُهُ وعَينُهُ وَالنَّهُ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا شُقَّتْ عَادَتْ ثَانِياً إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ. كمَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، وذَلكَ بَعدَ مَمَاتِه.



# اللَّهو وَاللَّعِبُ يَصُدّانِ عَنْ ذِكرِ الله

خَصْلَتَانِ لَمْ تُخْلَق لَهُمَا أَيُّهَا الإِنسَانُ، ولم تُخلَقْ إلَّا لِلعِبادَة: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَ الْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ۞ مَا أُرِيدُمِنَهُ مِن رِّزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ۞ خَلَقَتُ الْجِنَّ وَ الْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ۞ مَا أُرِيدُمِنَهُ مِن رِّزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطُعِمُونِ ۞ إِلنَّا اللَّهُ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو القُوَّةِ الْمَتِينِ ﴾ الله الله عَن الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَن الله عَن الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَلَى الله وَمَا الشّهرِ واعتِكَافَ كُلِّ العَشْرِ ومُدارَسَةَ القُرْآنِ فِي الشّهرِ الكَريمِ، فَاغْتَنِم الفُرْصَةَ فَإِنَّها تَمرُّ مَرَّ السَّحَاب.

﴿ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُ مَرْ لَعِبًا وَلَهُوَا وَغَرَّتْهُ مُ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَ ﴾ [الأنعام: ٧٠] ﴿ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴾ [المعاج: ١٠] صَدَقَ اللهُ العَظِيم.



# التهديد لمن صدَّه لهوُّ أو شغلٌ عن إجابة الداعي إلى الصلاة

قَد ورَدَ مِنَ التَّهدِيدِ في حقِّهِ ما لَيْسَ عَلَيهِ مَزِيدٌ، وَهُوَ مِنَ الثَّلاثَةِ الَّذِينَ يُصَبُّ فِي آذَانِهِم طُولَ يَومِ القِيامَةِ الآنُك: (أي الرَّصَاصُ المُذَاب) وهُم: مَنْ سَمِعَ النِّداءَ (أي المؤذِّن) فَارِغاً صَحِيحاً فَلَم يُجِبه، ومَن اسْتَمَعَ إلى قَيِّنة (أي: مُغَنيَّة) أَجنَبيَّة يَتلذَّذُ بِصَوتِها، وَمَن استَمَعَ إلى حَدِيثِ قَومٍ وهُم لَهُ كَارِهُون، وَمِن هَذَا القَبِيل قَلَم المُخَابَرَة وَالسَّاعِي بالنَّاسِ إلى الحُكُومَة لِيفضَحَهُم.

وَلا يَكُونُ هذا الوصفُ إِلَّا في ولَدِ زِنَا، أو مَن فِيهِ عِرقٌ مِنه كَمَا فِي الْحَدِيث.

وقد قَالَ اللهُ سُبحانَهُ في حَقِّ من لم يُجِبِ المُؤَذِّن: ﴿ يَوْمَ يُكُشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى اللهُ سُبحُودِ فَلَا يَسَتَطِيعُونَ ﴿ خَشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرَهَهُ فُهُمْ ذِلَةً أُوقَدُ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسَتَطِيعُونَ ﴿ خَشِعَةً أَبْصَارُهُمُ تَرَهَهُ فُهُمْ ذِلَةً أُوقَدُ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمُ سَالِمُونَ ﴿ فَاذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَاذَا اللَّهُ عَلَيْ السَّمُ عَن اللهُ مَن اللهُ عَلَيْ فَي وَأَمْلِي لَهُ مُ إِلنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴾ [القلم: ١٢ - ١٥] صَدَقَ اللهُ العَظِيم.



#### المساحد

المَسَاجِدُ بُيوتُ اللهِ يَدخُلُها المُؤمِنُ فَيَفرَحُ وَيَمرَحُ كَطَائِرٍ دَخَلَ إِلَى بُستَانٍ يَانِع، ويَدخُلُها المُنَافِقُ فَيَكُونُ كَطَائِرِ في قَفَصٍ خَرَجَ رَأْسُه وَرِجلُهُ وَبَقِيت رِجْلٌ وَاحِدَة يُحَاوِلُ إِخرَاجَها لَيهرُب.

وَدَاعِي الله يَدعُو كُلّ مُسلِمٍ إِلَى المَسجِدِ كُل يَومٍ خَمسَ مَرَّات، وَلا صَلاةً لَجَارِ المَسجَدِ إِلّا فِي المَسجِد، وبشَّر النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم الشَّائِين فِي الظُّلمِ إِلَى المَسَاجِدِ بالنُّورِ التَّامِّ يَومَ القِيامَةِ وأَمرَ الأُمَّة أَن يَشهَدُوا لِمَن اعتَادَها بالإِيمَان، وَأَخبَر أَنَّ مَنْ قلْبُهُ مُعَلَّقُ بِهَا مِنَ السَّبعَةِ الَّذِين يُظِلُّهُمُ اللهُ تَحت ظِلِّ عَرشِهِ يَومَ لا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّه، وَطَلَب مِنَ المُسلِمينَ النَّذِين يُظِلُّهُمُ الله تَحت ظِلِّ عَرشِهِ يَومَ لا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّه، وَطَلَب مِنَ المُسلِمينَ كَثرَة الاعتِكَافِ سِيما في رَمَضَان سِيما فِي العَشرِ الأَخِيرَة، فَرَمَضانُ شَهرُ المَساجِد، عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ أَن يُوفِّرَ مِن أَوقَاتِهِ لِلمسجِدِ غَيرِ ما اعتَادَهُ قَبلَ رَمَضانَ المَتَادَةُ وَسَلّم.



#### وزارة الإعلام

إِلَى المسؤولِين فِي وزَارَة الإعلام المُحتَرَمين! رَمَضانُ ضَيفُ المُسلِمِينَ فَهَل مِن تَقدِيرٍ لِضَيفِكُم الكَرِيم؟! هَل من تَخفِيفٍ مِنَ البَرَامِج المُطَوَّلَة لِيَتَوفَّر الوَقتُ لِلمَسَاجِد؟! هَل تَمنَعُونَ الصُّورَ المُثِيرَة؟! هَل تَترُكُونَ لِيَتَوفَّر الوَقتُ لِلمَسَاجِد شَهرَها فإنَّ الله سُبحانَه أنزَل في المُغَنِّيين وَمَن نَشَرَ أَغانِيهم ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُو الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُولً أَلْنَاسٍ مَن يَشْتَرِي لَهُو الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُولًا أَلْنَاسٍ مَن يَشْتَرِي لَهُو الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُولًا أَلْنَاسٍ مَن يَشْتَرِي لَهُو اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُنَا وَلَى مُسْتَصَعْمِل كَأَن لَرَّ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَقُرَا فَبَشِرُهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ [لقمان: ٢ - ٧] صَدَقَ اللهُ العَظِيم.



#### نتائج الأفلام

أَقلُّ نَتائِجِهَا ضَياعُ الأَوقَاتِ الَّتِي قِيلَ فِيهَا كُلُّ نَفَسٍ مِن أَنفَاسِكَ جَوهَرَةً لَا قِيمَةَ لَهَا، وقِيل:

لَقَد ضَاعَ عُمرٌ سَاعةٌ منه تُشتَرى بِمِل ِ السَّما والأَرضِ أَيّةَ ضيعةِ فيَا ضَيعةَ الأَعمارِ تَمضِي سَبَهللاً وذرَّتُها تَعلُو على أَلَفِ دُرَّةِ قال صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم: «ما تَمُرُّ بابْنِ آدمَ سَاعَةٌ لا يَذْكُرُ الله فيهَا إلَّا حَسِرَ عليهَا يوْمَ القِيَامَة» وقيل:

ومَن تَفُتهُ ساعةٌ مِن عُمرِهِ تَكُن علَيهِ حَسرةً في قبرِهِ فَكَيفَ بِضَياعِ أُوقَاتِ رَمَضَانِ الَّتِي تُضَاعَفُ فِيهِ الأَعمَالُ الصَّالِحة قِيلَ: إِلَى أَلفِ ضِعفٍ، قِيلَ: وكَذلِك تُضاعَفُ فِيهِ السَّيِّئات، وكَيفَ إِذا كَانَت أُفلاماً خِلاعيَّة تُثِيرُ الشَّهَواتِ للنَّاظِرِين، ومَنْ مَلاً عَينَهُ مِنَ الحَرامِ مَلاً اللهُ عَينَه مِنَ الخَرامِ مَلاً الله عَينَه مِنَ الخَرامِ مَلاً الله عَينَه مِنَ النَّارِ.

وَكَيفَ إِذَا جَاوَزَت هَذَا مثلَ (الفيديو) فيُشَاهِدُونَ فِيهِ الفَواحِش، ولَعَنَ اللهُ النَّاظِرَ وَالمنظُورَ إلَيه، واشتَرَكُوا جمِيعهُم في اللَّعنِ والإِثم، ومِن نَتاجِها تَعَلَّمُ الفَاحِشَة فقَلَما أدمَنَ عَلَيها أحَدُّ مِنَ الشَّبابِ ذَكَراً كَانَ أَو أُنثَى إلَّا وَعَمِلَ مِثلَ مَا شَاهَدَ وأَصبَحَ مِنْ حِزبِ الشَّيطَانِ أَعاذَنا اللهُ وذُرِّيَّاتِنا وأَحَبابنَا وَالمُسلِمِينَ مِن كُلِّ سُوءٍ فِي الدَّارِين آمِين.



#### الدقيقة

السَّاعَةُ ستُونَ دَقِيقَة، الدَّقِيقَةُ لَو صُرِفَت إلى قِراءَةِ سُورَةِ الإِخلاص ﴿ وَلَلَّهُ أَحَدُ ﴾ لَقرأ منها خَمسة عَشَرَ مرَّة تقرِيباً، كُلّ ثَلاث ثَوابها مِثل قِرَاءَةِ القُرآن كُلّه، فَكَم تَفُوتُ مِن دَقَائِقَ وَسَاعَاتٍ وَأَيّامٍ ولَيالٍ وأَشهُر وَسنَوات! فيا القُرآن كُلّه، فَكَم تَفُوتُ مِن دَقَائِقَ وَسَاعَاتٍ وَأَيّامٍ ولَيالٍ وأَشهُر وَسنَوات! فيا مُؤمِنِينَ بِتَسجِيلِ المَلائِكَةِ الكِرَام كيفَ تَرضَونَ بِتَسجِيلِ مَا لا يَنفَعُ يَومَ الحِسَاب، بَلْ كَيفَ تَرضَونَ بتَسجِيلٍ لِمُوجِبَات الخِزي والنَّار، وجَمِيع الحِسَاب، بَلْ كَيفَ تَرضَونَ بتَسجِيلٍ لِمُوجِبَات الخِزي والنَّار، وجَمِيع أَعمارِكُم ومَا فِيهَا مِن خَيرٍ وشرِّ ويقطَّة ونَومٍ وحَركةٍ وسُكُونٍ قَد حَواهَا كِتَاب ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِتَبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَعُولُونَ يَوَيُلْتَنَا كَتَاب ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِتَبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَعُولُونَ يَوَيُلْتَنَا كَاللهُ الْمُخَرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَعُولُونَ يَوَيُلْتَنَا مَا عَملُوا مَا عَملُوا مَا عَملُوا مَا عَملُوا مَا عَملُوا عَرَاقً وَلَا يَظُلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٤] صَدَقَ اللهُ العَظِيم.



#### تسجيل آخر

﴿ الْيُومَ نَخْتِهُ عَلَىٰٓ أَفُوهِ هِمْ وَتُكَامِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَاكَانُوا يَكْمِ وَكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَاكُونَ يَكْمِيبُونَ ﴾ [بس: ٢٠] ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللّهِ إِلَى النّارِ فَهُمْ يُوزَعُون ﴿ حَتَى لَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَوْمَ مَلَوْنَ ﴿ وَهَا لُوا إِلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُوا إِلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُوا إِلَيْهِمْ لِمَا عَلَيْكُ أَلَا عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ وَقَوْلِهُمْ وَكُلُودُهُمْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا مَرَا وَ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [فصلت: ١٩ - ٢١] صَدَقَ اللهُ العَظِيم.



#### استدراك وتصحيح

مَن أَرَادَ تَدَارُكَ مَا فَاتَ وَمَحَوَ ما حَوَتهُ المُسَجِّلاتُ فَعَلَيهِ بِالتَّوبَةِ وهِي: النَّدَم وَالإِقلاعُ والعَزمُ على أَنْ لا يَعُودَ إِلَى الذَّنبِ، وَرَدّ المَظَالِم إِلَى أَهلِهَا، وبالاستِغفَارِ آنَاءَ اللَّيلِ والنَّهَار، فقد قال صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم: «تُوبُوا إِلَى اللهِ فِي اليَومِ مِئَةَ مَرَّة» وقال صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم: «وَمَن الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم: «طوبَى لَنْ وَجَدَ في صَحِيفَتِه اسْتِغْفَاراً كثيراً» قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوّءًا أَوْ يَظُلِمُ نَفْسَهُ و ثُمَّ يَسَتَغْفِر ٱللهَ يَجِدِ ٱللهَ عَلَيه عَنُورًا رَّحِيمًا ﴾ وَسَلَم: «الله عَدَى صَحِيفَتِه اسْتِغْفَاراً كثيراً» قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوّءًا أَوْ يَظُلِمُ نَفْسَهُ و ثُمَّ يَسَتَغْفِر ٱلللهَ يَجِدِ ٱلللهَ عَنْفُورًا رَّحِيمًا ﴾ وَمَدَ اللهُ العَظِيم.

ومَنْ أَرادَ تَصحِيحَ الأَعمَالِ وعِمارَةَ ما مَضَىٰ مِنَ الأَوقَاتِ بالطَّاعَاتِ، فليَعمُر أوقَاتَ رَمَضَانَ بالخَيْرَاتِ والمَبَرَّاتِ، ويَتَعَرَّض للنَّفَحَاتِ والرَّحَمَاتِ، ويُشغِل نَفسَهُ بالأَعمَالِ الصَّالِحَاتِ، حتَّى يُبَدِّل اللهُ سَيِّئاتِهِ حَسنَات.

وَقَقَنا اللهُ للصَّالِحَاتِ قَبلَ المَمَاتِ، وَتَحَمَّلَ عنَّا التَّبِعَاتِ، وبَدَّلَ سيِّئَاتِنَا حَسَنَاتٍ إِنَّهُ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدَّعَوات، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحبِهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ حِينِ أَبَدَا عَدَدَ نِعَمِ اللهِ وَإِفضَالِه.



#### أذان العصر وما بعده من أوراد

بسم اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم إذا كان المُسْتَمِعُ للأَذان في المسجد أو في أي مكان فليقل عند سماع المؤذن: مَرْحَباً بالقَائِلِ عَدْلاً وبالصَّلاةِ مرحباً وأهلاً، اللهُمَّ افْتَحْ أَقْفَالَ قُلُوبِنَا بِذِكْرِك، وَأَتْمِم عَلَيْنا نِعْمَتَكَ بِفَضْلِك، واجْعَلْنا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِين آمين.

#### (يُكتَبُ لَهُ بِذَلِك أَلف أَلف أَلف حَسَنة إِذَا شَاءَ الله)

ثُمَّ يَقُول: نَوينَا إِجابةَ المُؤَذِّن وَإِجَابةَ سَائِرِ المُؤَذِّنِينَ فِي سَائِرِ المَساجِد، فيُجِيبُهُ عَلَى كُلِّ كَلِمَة: فَإِذَا قَالَ أَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، قَالَ المُجِيبُ: فيُجِيبُهُ عَلَى كُلِّ كَلِمَة: فَإِذَا قَالَ أَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، قَالَهَا غَفَرَ الله لهُ مَا (رَضِيتُ باللهِ ربّاً وبمُحَمَّد رَسُولاً وَبالإِسلامِ دِينَا) مَنْ قَالَهَا غَفَرَ الله لهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تأخَّر، فَهِيَ مِنَ الخِصَالِ المُصَفِّرَة لِلذُّنُوبِ المُتَقَدِّمَة وَالمُتَأَخِّرَة، وَإِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلاة، قَالَ المُجِيبُ: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ وَلا حَولَ وَلا قُونَ إِلَا باللهِ العَلِيِّ العَظِيم، وَعِندَ حَيَّ عَلَى الفَلاح يَقُولُ: أَفْلَحَ مَنِ اتَّقَى الله الله اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ العَلِيِّ العَلِيِّ اللهِ اللهِ اللهِ العَلِيِّ العَظِيم، وَعِندَ حَيَّ عَلَى الفَلاح يَقُولُ: أَفْلَحَ مَنِ اتَّقَى اللهُمُ اجْعَلْنَا مُفْلِحِين حَيَّ عَلَى الفَلاح، وَلا حَولَ وَلا قُوّةَ إِلّا باللهِ العَلِيِّ العَظِيم.

وَيُكثرُ مِنَ الدُّعَاءِ وَقتَ الأَذَانِ فَإِنَّهُ لا يُرَدُّ الدُّعَاءُ عِندَ الأَذَانِ وَعِندَ المَطَر وَعِندَ القِتَالِ فِي الجِهَاد.

ثُمَّ يَأْتِي بِهَذا الدُّعَاءِ المُؤَذِّنُ وَالمُجِيبِ:

بِسِمِ اللهِ الرَّحَمَنِ الرَّحِيم، الحَمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِين، اللهُمَّ صلِّ وسَلِّم فِي كُلِّ لحظةٍ أبداً عَلَى سَيِّدِنا محمدٍ وَعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وَعَلَى سَائِرِ الأَنبِياءِ وَالمُرسَلِين وَتَابِعِيهِم بإحسَانٍ إِلَى يَومِ الدِّين:

اللهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعَوَةِ التَّامَة، وَالصَّلاةِ القَائِمَة، آتِ سَيِّدَنا مُحَمَّداً الوَسِيلةَ وَالفَضِيلَة، وَابِعَثْهُ المَقَامَ المَحمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخلِفُ المَيعَاد، اللهُمَّ إِنَّا نَسألُكَ العَفوَ والعَافِيةَ فِي الدُّنيا وَالآخِرة (ربِّ اغفِرْ لِي المِيعَاد، اللهُمَّ إِنَّا نَسألُكَ العَفوَ والعَافِيةَ فِي الدُّنيا وَالآخِرة (ربِّ اغفِرْ لِي وَلِوالِدَيّ) (خمساً) وَارحَمهُما كمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً. اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ذُرِّيَّاتِنا وَلا تَضُرَّهم، وَوَفَقْنَا وَوَفِقْهُم لِطَاعَتِكَ وَارْزُقنَا بِسَرَّهُمْ، وَصَلَّى الله عَلَى سَيِّدنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلمَ وَالحَمْدُ لللهِ رَبِّ العَالَمِين.

وَيَزِيدُ بَعدَ دُعَاءِ المَغرِب: اللهُمَّ هَذَا إِقبَالُ لَيلِكَ، وإِدْبارُ نهارِكَ، وأَصواتُ دُعاتِك، فَأَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُسْلِمِينَ إِلَى يَومِ الدِّينِ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِين.

ثم يقول المؤذن أو غيره:

الفاتحة أَنَّ الله الكريمَ سُبْحَانَهُ يقبلنا على ما فِينا ويُبلّغ مثلَ ثوابِ ذَلكَ مُضاعَفاً فِي كُلِّ لَـحْظةٍ أَبَدا عَدَدَ ذَرَّاتِ الوجُودِ الخَلقِي إِلَى حَضْرَةِ سَيِّدِنا

وَحَبِيبِنَا وَشَفِيعِنَا وَنَبِيِّنَا سَيِّدِ المُرسَلِين رسولِ الله محمد بن عبدالله وآلِهِ وَأَصْحَابِهِ صَلَّى الله وَسَلَّم عَلَيْهِ وَعَلَيْهِم أَجْمَعِين وَإِلَى أَرْواح سَيِّدِنا بِلال وَسَائِر المؤذِّنين السَّابِقِينَ والمَوجُودِينَ والآتِينَ إِلَى يَومِ الدِّين أَنَّ الله يُضَاعِفُ لَهُم ثوابَ أعمالهِم فِي كُلِّ حِينٍ أَبَداً وَيَهَبُ لنا ولوالدِينا ولِذُرِّياتِنا وأَحبَابنا لِكُلِّ مِنَّا فِي كُلِّ حِينٍ أَبداً وهَبَ لَـهُم مِنْ خَيْراتِ الدَّارَينِ معَ السَّلامةِ وَالعَافِيةِ مِنْ شُرُورِهِما بِحَقِّ النَّبِيِّ الكَرِيم والقُرآنِ العَظِيم، وعلى مَا نَواهُ والعَافِيةِ مِنْ شُرُورِهِما بِحَقِّ النَّبِيِّ الكَرِيم والقُرآنِ العَظِيم، وعلى مَا نَواهُ الصَّالِحُونَ أو يَنْوونَه ومَا عَلِمَهُ اللهُ مِنَ نِيَّاتٍ صَالِحاتٍ.. (وَإِلَى حَضْرَةِ النَّبِي) سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَمَن وَالاه، اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَمَن وَالاه، اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَمَن وَالاه (الفاتحة)

ثُمَّ رُكُوعُ سُنِّةِ العَصْرِ القَبْلِيَّةِ (أربعاً) ويقول بعد التسليم من الركعتين: السَّلامُ على الملائِكةِ والمُقرَّدِين، السَّلامُ على الملائِكةِ والمُقرَّدِين، السَّلامُ على الملائِكةِ والمُقرَّدِين، السَّلام عَلَيْنا وعَلَى عِبادِ اللهِ الصَّالِحِينَ فِي كُلِّ لحظة أبداً عَدَدَ نِعَمِ اللهِ وإفْضَالِه عَدَدَ السَّلام عَلَيْنا وعَلَى عِبادِ اللهِ الصَّالِحِينَ فِي كُلِّ لحظة أبداً عَدَدَ نِعَمِ اللهِ وإفْضَالِه عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَاءَ نَفْسِهِ وَزِنَة عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِه، ثم الركعتين الأخيرتين ثم يأتي بصيغ الاستغفار الآتية:

#### الاستغفار

بسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم، اللهُمَّ إِنِّي أُقَدِّمُ إِلَيْكَ بَيْنَ يَدَيْ كُلِّ نَفَسٍ وَلَـمْحَةٍ وَلَـحْظَةٍ وَخَطْرَةٍ وَطَرْفَةٍ يَطْرِفُ بِهَا أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلُ الأَرْضِ وَكُلِّ شَيْءٍ هُوَ فِيْ عِلْمِكَ كَائِنٌ أَوْ قَدْ كَانَ أُقَدِّمُ إِلَيْكَ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ كُلِّهِ: (وهذا يسمى ذكر حملة العرش ذكره الحبيب على بن حسن العطاس في القرطاس ما ذكره خائف إلا أمن وأطال في فضله)

بِسْمِ اللهِ رَبِّي اللهُ حَسْبِيَ اللهُ تَوَكَّلتُ على اللهِ اعْتَصَمْتُ بِالله، فَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَى اللهِ اعْتَصَمْتُ بِالله، فَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَى اللهِ ما شاءَ اللهُ لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا بِاللهِ العَلِيِّ العظِيم (ثلاثاً) فِي كُلِّ لَخَظَةٍ أَبَداً مِثْلَ ذَلِكَ عَدَدَ خَلْقِه وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِه وَمِدَادَ كَلِمَاتِه.

بِسِمِ اللهِ ما شَاءَ اللهُ لا يَسُوقُ الخَيْرَ إِلَّا الله، بِسِمِ اللهِ ما شَاءَ اللهُ لا يَصْرِفُ الشَّوءَ إِلَّا الله، بِسِمِ اللهِ ما شَاءَ اللهُ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ الله، بِسِمِ اللهِ ما شَاءَ اللهُ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ الله، بِسِمِ اللهِ ما شَاءَ اللهُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا باللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ (ثلاثاً)... فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَداً مِثْلَ ذَلِكَ عَدَدَ خَلْقِه وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِه وَمِدَادَ كَلِمَاتِه.

بِسِمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيم لا مَنْجَا مِنَ اللهِ إِلَّا إِليه: (ثلاثا) فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَداً مِثْلَ ذَلِكَ عَدَدَ خَلْقِه وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِه وَمِدَادَ كَلِمَاتِه.

#### أعُودُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّحِيمِ فِسْسِ إِللَّهِ ٱلرَّحَ أَلرَّحَكِمِ

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوَ أَنَّهُ مَ إِذ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَلَهُ مُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابَ ارَّحِيمًا ﴾

(أَسْتَغْفِرُ اللهَ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارا) سبعين مرة، لِي وَلِوَالِديَّ وَلِلْمُسْلِمِينَ إِلَىٰ يَومِ الدِّين فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أبداً مِثْلَ ذَلِكَ عَدَدَ خَلْقِه، وَرِضَا نَفْسِه، وَزِنَةَ عَرْشِه، وَمِدَادَ كَلِمَاتِه.

أَسْتَغْفِرُ اللهَ لِـمَا يِعْلَمُهُ الله أَسْتَغْفِرُ اللهَ كَمَا يُحِبُّهُ الله (عشراً) لِي وَلِوَالِديَّ وَلِلْمُسْلِمِينَ إِلَى يَومِ الدِّين فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أبداً مِثْلَ ذَلِكَ عَدَدَ خَلْقِه وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِه وَمِدَادَ كَلِمَاتِه.

أَسْتَغْفِرُ اللهَ لِذَنْبِي سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِ رَبِيّ. (عشرا) فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أبداً مِثْلَ ذَلِكَ عَدَدَ خَلْقِه وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِه وَمِدَادَ كَلِمَاتِه.

أَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيم لِي وَلِوَالِدي ولِـمَنْ ظَلَمْتُهُ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَات، الأَحْياءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَات.. (عشراً) فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أبداً مِثْلَ ذَلِكَ عَدَدَ خَلْقِه وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِه وَمِدَادَ كَلِمَاتِه.

أَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيم لِي وَلِوَالِديَّ وَلِلْمُسْلِمِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَلِـمَن ظَلَمْنَاهُ مِنَ الـمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِناتِ الأَحْياءُ مِنهُمْ والأَمْوَات (عشراً) فِي كُلِّ ظَلَمْنَاهُ مِنْ الـمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِناتِ الأَحْياءُ مِنهُمْ والأَمْوَات (عشراً) فِي كُلِّ كَلِمَاتِه. فَظَةٍ أَبداً مِثْلَ ذَلِكَ عَدَدَ خَلْقِه وَرضَا نَفْسِهِ وَزنَةَ عَرْشِه وَمِدَادَ كَلِمَاتِه.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيم (عشراً) وَاغْفِرْ للمُؤْمِنينَ وَالمُؤْمِنينَ وَالمُوْمِنينَ وَالمُوْمِنينَ وَالمُسْلِمينَ والمُسْلِماتِ إِلَى يَومِ الدِّين فِي كُلِّ لَحُظَةٍ المُؤْمِنينَ وَالمُشْلِماتِ إِلَى يَومِ الدِّين فِي كُلِّ لَحُظَةٍ أَبداً مِثْلَ ذَلِكَ عَدَدَ خَلْقِك وَرِضَا نَفْسِك وَزِنَةَ عَرْشِك وَمِدَادَ كَلِمَاتِك.

أَسْتَغْفِرُ اللهَ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنات (٢٧مرة) وَالـمُسْلِمينَ والـمُسْلِماتِ إِلَى يَوْمِ الدِّين فِي كُلِّ خَطْةٍ أبداً مِثْلَ ذَلِكَ عَدَدَ خَلْقِك وَرِضَا نَفْسِك وَزِنَةَ عَرْشِك وَمِدَادَ كَلِمَاتِك.

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لا إله إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيم الحَيِّ القَيُّوم الَّذِي لا يَمُوتُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ رَبِّ اغْفِرْ لِي... (٢٧مرة) وَاغْفِرْ للمُؤْمِنينَ وَالـمُسْلِمينَ وَالـمُسْلِمينَ وَالـمُسْلِمينَ وَالـمُسْلِمينَ وَالـمُسْلِمينَ وَالـمُسْلِمينَ وَالـمُسْلِمينَ وَالـمُسْلِمينَ وَالـمُسْلِماتِ إِلَى يَومِ الدِّين فِي كُلِّ لَحَظَةٍ أبداً مِثْلَ ذَلِكَ عَدَدَ خَلْقِك وَرِضَا نَفْسِك وَزِنَةَ عَرْشِك وَمِدَادَ كَلِمَاتِك

اللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ ووَعْدِكَ ما اسْتَطَعْت، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَأَبُوءُ بِذَنبي

فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ (ثلاثاً)... فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أبداً مِثْلَ ذَلِكَ عَدَدَ خَلْقِك وَرِضَا نَفْسِك وَزِنَةَ عَرْشِك وَمِدَادَ كَلِمَاتِك.

أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله نَسْتَغْفِرُ الله، نَسْأَلُكَ الجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّار. (عشراً) فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أبداً مِثْلَ ذَلِكَ عَدَدَ خَلْقِك وَرِضَا نَفْسِك وَزِنَةَ عَرْشِك وَمِدَادَ كَلِمَاتِك.

اللهُمَّ إِنَّكَ عَفُوُّ تحبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا (عشراً) يَا كَرِيمُ وَعَنْ وَالدِينا وَالدِينا وَالدِينا وَالدِينا وَالدِينا إِلَى يَوْمِ الدِّين فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبداً مِثْلَ ذَلِكَ عَدَدَ خَلْقِك وَرِضَا نَفْسِك وَزِنَةَ عَرْشِك وَمِدَادَ كَلِمَاتِك.



#### الورد اللطيف لسيدنا الإمام الشيخ أبي بكر بن سالم

ثم هذا الورد اللطيف وينبغي المواظبة عليه صباحاً ومساءً وعقيب الصلوات والجموعات لأي مناسبات، فهو حرز المسافر والمقيم، وقد احتوى على دعوات جامعة شاملة، وهو لسيدنا الإمام الشيخ (أبي بكر بن سالم بن عبدالله) المتوفى بعينات حضرموت سنة (٩٩٢هـ)، رحمهم الله ورحمنا بهم ومشايخنا ووالديهم ووالدينا والمسلمين أجمعين آمين آمين آمين.

دِسْمِ الله الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ، اللهُمَّ يَا عَظِيمَ السُّلْطَان، يَا قَدِيْمَ الإِحْسَان، يَا دَائِمَ النَّعَم، يَا كَثِيْرَ الجُود، يَا وَاسِعَ الْعَطَاء، يَا خَفِيَّ اللَّطْف، يَا جَمِيْلَ الْصُّنْع، يَا حَلِيْماً لاَ يَعْجَل، صَلِّ يَا رَبِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلهِ وَسَلِّم، وَارْضَ عَنِ الصَّحَابَةِ حَلِيْماً لاَ يَعْجَل، صَلِّ يَا رَبِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلهِ وَسَلِّم، وَارْضَ عَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمِين، اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ شُكْرا، وَلَكَ المَنُ فَضْلا، وَأَنْتَ رَبُّنَا حَقَّا، وَخَنُ عَيِيْد، وَيَا مُعْنِي كُلِّ عَسِيْر، وَيَا جَابِرَ كُلِّ كَسِيْر، وَيَا مَعِيْف، وَيَا مَامَٰنَ عَيِيْد، وَيَا مُعْفِي كُلِّ فَقِيْر، وَيَا مُقَوِّي كُلِّ ضَعِيْف، وَيَا مَأَمَن عَيْف، يَسِّر عَلَيْنَا كُلَّ عَسِيْر، وَيَا مُقَوِّي كُلِّ ضَعِيْف، وَيَا مَأْمَنَ كُلِّ مَعِيْف، يَسِّر عَلَيْكَ يَسِير، وَيَا مُقَوِّي كُلِّ ضَعِيْف، وَيَا مَأْمَنَ كُلِّ مَعِيْف، يَسِّر عَلَيْكَ يَسِير، وَيَا مُقَوِّي كُلِّ فَقِيْر، وَيَا مُقَوِّي كُلِّ ضَعِيْف، وَيَا مَأْمَنَ كُلِّ مَعْيِيْك، يَسِير، وَيَا مُغْنِي كُلِّ فَقِيْر، وَيَا مُقَوِّي كُلِّ ضَعِيْف، وَيَا مَأْمَنَ كُلِّ مَعِيْف، يَسِّر عَلَيْكَ يَسِير، وَلَا لَهُمَّ إِنِي الْبَهُمَّ إِنِي الْبَهُمَّ إِنِي الْعَمْ عِيْف، يَسِّر عَلَيْكَ يَسِير، وَالتَّفْسِير، حَاجَاتُنَا كَثِير، وَأَنْتَ عَالِمُ بِهَا وَخَيْد، اللهُمَّ عِكَقِّ مَنْ يَخَافُ مِنْك، اللهُمَّ عِكَقِّ مَنْ يَخَافُ مِنْك، اللهُمَّ عِكَقً مَنْ يَخَافُ مِنْك، اللهُمَّ عِكَقً مَنْ يَخَافُ مِنْك، اللهُمَّ عِكَقً مَنْ يَخَافُ مِنْك، اللهُمَّ عِنْك، اللهُمَّ عِنْك، اللهُمَّ عِنْك، اللهُمَّ عِنْك، اللهُمَّ عِنْك، وَلَكَ اللهُمُ عَلَى سَيْدنا مُحَمَّد احْرُسْنا بِعَيْنِكَ الَّيْ لَا تَنَام، واكْنُفُنَا بِحَكَفِكَ اللهُ عَلَى سَيِدنا مُحَمَّد الْمُرسُلُ وَلَى اللهُ عَلَى سَيِّنَ اللهُ عَلَى سَيِّذنا مُولَى وَأَنْت وَرَجَاؤُنَا، وَصَلَى اللهُ عَلَى سَيِدنا مُحَمَّدٍ الْمُؤْنَا وَلَمَا عَلَى اللهُ عَلَى سَيْدنا مُحَمَّة مَا فَا اللهُ عَلَى سَيْدنا مُحَمَّد الْمُؤْنَا وَلَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى سَيْدنا مُحَلِي الْمُعْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى سَيْدا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم، والْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْن، عَدَدَ خَلْقِه وَرِضَاءَ نَفْسِه وَزِنَةَ عَرْشِه وَمِدَادَ كَلِمَاتِه.

\* اللهُمَّ إِنَّا نَسَالُكَ زِيَادَةً فِي الدِّين، وَبَرَكَةً فِي العُمْر، وَصِحَّةً فِيْ الجُسَد، وَسَعَةً فِي العُمْر، وَصِحَةً فِي الجُسَد، وَسَعَةً فِي الرِّزْق، وَتَوبَةً قَبلَ الموت، وَشَهَادَةً عِندَ المَوْت، وَمَغْفِرَةً بَعْدَ المَوْت، وَعَفُواً عِنْدَ الْحُوسَ، وَأَمَاناً مِنَ الْعَذَاب، وَنَصِيْباً مِنَ الْجُنَّة، وَارْزُقْنَا النَّظَرَ إِلَى وَعَفُواً عِنْدَ الْحُسَاب، وَأَمَاناً مِنَ الْعَذَاب، وَنَصِيْباً مِنَ الْجُنَّة، وَارْزُقْنَا النَّظَرَ إِلَى وَعَفُواً عِنْدَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى سَيِّدنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم. ﴿ سُبْحَنَ وَجُهِكَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُرْسَلِينَ ﴿ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَى المُرْسَلِينَ ﴿ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

سُبْحَانَ الله (عشراً) لا إِلهَ إِلَّا الله (عشراً) الحمدُ لله (عشراً) الله أكبر (عشراً) الله أكبر (عشراً)

تمام العاشرة: أَسْتَغْفِرُ الله العَظِيم لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُسْلِمِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَدَا عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَاءَ نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِه.

﴿ اللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُ وَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمُ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهُ و يَعْلَمُ مَا بَيْنَ السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذْ نِهُ و يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اللَّهُ عَلَمُ مَا بَيْنَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ وَمَا خَلْفَهُمْ قَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ } إلَّا بِمَا شَآءٌ وَسِعَ كُرُسِينُهُ اللَّهُ عِمْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَعُودُهُ وحِفْظُهُمَا وَهُوالْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ثُمَّ إِقَامَة الصَّلاة... فَيُجِيبُ المُقِيمُ عَلَى كُلِّ كَلِمَةٍ وَإِذَا قَالَ: قَدْ قَامَت الصَّلاة... يَقُولُ المُجِيبِ: فَيُجِيبُ المُقِيمُ عَلَى كُلِّ كَلِمَةٍ وَإِذَا قَالَ: قَدْ قَامَت الصَّلاة... يَقُولُ المُجِيبِ: أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَها مَا دَامَتِ السَّمَاواتُ وَالأَرْضِ وَجَعَلَنا مِنْ صَالِحي أَهْلِهَا... آمين.



#### الإقامة

الحمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ اللهُمَّ أَحسِنْ عَاقِبَتَنا فِي الأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِرْنا مِنْ خِزْيِ الدُّنيا وَعَذَابِ الآخِرَة

اللهُمَّ رَبَّنا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنةً وَقِنا عَذَابَ النَّار، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم:

الله أكبرُ الله أكبر، أشهدُ أن لا إله إلا الله، أشهدُ أن محمداً رسولُ الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، قَدْ قامتِ الصلاةُ قدْ قامتِ الصلاة، الله أكبرُ الله أكبر لا إله إلا الله.

ثم يقول: اللهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّة وَالصَّلاةِ القَائِمَة صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآتِهِ سُؤْلَهُ يَوْمَ القِيامَة ﴿ رَبِّ الْجُعَلِنِي مُقِيمَ الصَّلَوْةِ وَمِن دُرِيَّتِي وَعَلَى آلِهِ وَآتِهِ سُؤْلَهُ يَوْمَ القِيامَة ﴿ رَبِّ الْجُعَلِنِي مُقِيمَ الصَّلَوْةِ وَمِن دُرِيَّتِي وَعَلَى اللهُ اللهُ وَلَوْلِلاَتَ وَلِلَاكَ وَلِوَلِلاَتَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الله الناس اللهُمَّ آتِنِي أَفْضَلُ مَا تُؤْتِي عِبَادَكَ الصَّالِحِين. آمين ويقرأ سورة الناس ويقتدي بالإمام ويأتي من دعاء الافتتاح وأذكار الركوع والسجود ما قدر عليه.

وإذا أكمَلَ الـمُصَلُّونَ صَلاةَ العَصْر أو أَيَّ صَلاة كانت وَسَلَّمُوا فَلْيَنوِ كُلُّ مُصَلِّ السَّلامِ الخُروجَ مِنَ الصَّلاةِ وينويَ السَّلامَ على مَلَكِ اليَمِين وَمَنْ عَلَى يمينِه مِن أهلِ الأرضِ والسماءِ مِنَ الصَّالِحِين، ويُسلِّم على شِمالِهِ ويَنوي على ملَكِ الشِّمال ومن على شِمالِهِ من أهلِ الأرضِ والسّماءِ مِنَ الصَّالِحِينَ ومَنْ نَوَىٰ هذا كَتِبَ له حسناتُ بعدَدِ أهلِ الأرضِ والسماءِ، وبعد السلام يمسح وجهه بيمينه

ويقول: أستغفرُ الله، أستغفرُ الله، أستغفرُ الله، الحمدُ لله اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّم:

اللهُمَّ أَنْتَ السَّلام، وَمِنْكَ السَّلام، وَإِلَيْكَ يَعُودُ السَّلام، فَحَيِّنا رَبَّنا بِالسَّلام، وَأَدْخِلْنَا دَارَكَ دَارَ السَّلام، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَام. اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلا رَادَّ لِمَا قَضَيْتَ وَلا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدِّ، اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ وشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبادَتِك.

\* ﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلَ مِنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيهُ وَتُبُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيهُ وَتُبُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ السَّوَي اللهُ عَلَى سَيِّدنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَصَحْبِهِ وَسَلَمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ \* وَالْحَمْدُ ﴿ وَسَلَمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ \* وَالْحَمْدُ لِسُبَحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ \* وَسَلَمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ \* وَالْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ في كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَدَا عَدَدَ خَلْقِه، وَرِضَاءَ نَفْسِه، وَزِنَة عَرْشِه، وَمِدَادَ كَلِمَاتِه.

ثم يقول بعد ذلك ما يلي:

الفاتحة: أَنَّ اللهَ الكَرِيمَ سُبْحَانَهُ يثيبنا ويثيبُ كلَّ مُسْلِمٍ بمَحْضِ فَضْلِهِ عَلَى كُلِّ حَرَكةٍ وَسُكُونٍ أَبَداً ثَوابَهُ لِسَائرِ الصَّالِحِينَ وَيَزِيدُنا مِنْ فَضْلِهِ مَا هُوَ أَهلُهُ وَيُبلِّغُ ذَلِكَ مُضَاعَفاً فِي كُلِّ لَحْظةٍ أَبداً عَدَدَ ذَرّاتِ الوُجُودِ الْحَلْقِيِّ إِلَى حَضْرَةِ سَيِّدِنَا وَنَبِينِنا وَصَفِيعِنَا رَسُولِ اللهِ محمدٍ بن عبدالله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّم وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَتَابِعِيهِم بإِحْسَانٍ إِلَى يَومِ الدِّين، وَإِلَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّم وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَتَابِعِيهِم بإِحْسَانٍ إِلَى يَومِ الدِّين، وَإِلَى وَرَاحِ سَائِرِ الأَنْبِياءِ وَالسَّرِينَ وَسَائرِ الصَّالِحِينَ وَأَهْلِ البَيْتِ النَّبَويِّ وَذُرِي الْحَقُوقِ وَذُرِي الْحَقُوقِ وَذُرِي الْحَقُوقِ الْحَوْمِ الْحَقَاقِ وَالْدِيهِمْ وَأَمْوَاتِهِم وَدُوي الْحَقُوقِ الْحَقُوقِ الْحَقُوقِ الْحَوْمِ الْحَيْنَ وَالْدِيهِمْ وَأَمْوَاتِهِم وَدُوي الْحَقُوقِ الْمُولِ الْمُؤْمِ اللّهُ وَيَعْمَ اللّهِ الْمَالِينَ وَمَشَايِخَا وَوَالِدِيهِمْ وَأَمْوَاتِهِم وَدُوي الْحَقُوقِ الْمَوْمِ الْمَالِينَ وَمَا اللّهِ الْمَالِينَ وَمَا اللّهُ الْمَالِي الْمَالِي اللهُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَلْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُولِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي اللّهِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِلْمَالِي الْمَالِي الْمِلْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي اللهِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي اللهِ الْمَالِي الْمَالِي الْمِلْمِ الْمَالِي الْمِلْمِ الْمَالِي الْمِلْمَالِي الْمِلْمَ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِلْمِ الْمَا

عَلَيْهِم وَوَالِدِينَا وَأَموَاتِنا وَمَنْ لَهُ حَقُّ عَلَيْنَا وَأَموَاتِ هَذِهِ البَلْدَة وَأَحْيَاءِهَا إِلَى يَوْمِ الدِّين، يَوْمِ الدِّين،

وَيَذْكُرُ مَنْ شَاءَ .....

وَعَلَى مَا نَواهُ الصَّالِحُونَ أَوْ يَنْوونَهُ وَمَا عَلِمَهُ اللهُ مِنْ نِيَّاتٍ صَالِحَاتٍ وَإِلَى حَضْرَةِ النَّبِي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ ومن والاه (الفاتحة).

وَيَقُول وهو ثان رجليه إن أمكن بعد الصلوات الخمس ويتأكد بعد الصبح والعصر والمغرب: لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير.... (عشراً): في المساء وَإِلَيْهِ المَصِيرُ وَلا يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير.... (عشراً): في المساء وَإِلَيْهِ المَصِيرُ وَلا حُوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَا باللهِ العَلِيِّ العَظِيم فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَدَا عَدَدَ خَلْقِه، وَرِضَاءَ نَفْسِه، وَزنَة عَرْشِه، وَمِدَادَ كَلِمَاتِه.

ومما ينبغي الإتيان به بعد كل صلاة ما يلي:

سُبْحَانَ مَنْ تَعَزَّزَ بِالْعَظَمَة، سُبْحَانَ مَنْ تَرَدَّى بِالْكِبْرِيَاء، سُبْحَانَ مَنِ الْكِبْرِيَاء، سُبْحَانَ مَنْ قَهَرَ عِبَادَهُ بِالمَوْت، الْحَتَجَبَ بِالنُّور، سُبْحَانَ مَنْ قَهَرَ عِبَادَهُ بِالمَوْت، سُبْحَانَ مَنْ لاَ يَعْلَمُ قَدْرَهُ غَيْرُهُ، وَلاَ يَبْلُغُ الْوَاصِفُونَ صِفَتَه، سُبْحَانَ رَبِّي الْعَلِيِّ الْعَلِي الْوَاصِفُونَ صِفَتَه، سُبْحَانَ رَبِّي الْعَلِيِّ الْعَلِيِّ الْوَاصِفُونَ صِفَتَه، سُبْحَانَ رَبِّي الْعَلِيِّ الْعَلَيْمِ الْعَلِيِّ الْعَلِيِّ الْعَلِيِّ الْعَلِيِّ الْعَلِيِّ الْعَلِيِّ الْعَلِي الْعَلَيْمِ الْعَلِيِّ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْوَاصِفُونَ مِنْ الْعَلِيِّ الْعَلِيِّ الْعَلِيِّ الْعَلِيِّ الْعَلِيِّ الْمُؤَلِّ الْمَوْمِ الْعَلِيِّ الْعَلِي الْعَلَى الْوَلَمِ الْمَلْمَاتِهُ الْمُؤْمِ الْعَلَى الْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَلْعُلُولُ الْمُؤْمِ الْمُقَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

#### أعُودُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّحِيمِ فِسْسِ إِللَّهِ ٱلرَّحْمُ زِ ٱلرَّحْبَ مِ

﴿ وَإِلَّهُ كُورُ إِلَّهُ وَحِدُّ لَآ إِلَهَ إِلَّهُ هُو ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ ﴿ اللّهُ لِآ فَاللّهُ وَإِلَهُ كُورُ اللّهُ وَاللّهُ وَا لَاللّهُ وَاللّه

سُبْحَانَ الله (٣٣مرة) الحَمْدُ لله (٣٣مرة) الله أَكْبَرْ (٣٤مرة) لا إلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَه، لَهُ الـمُلْكُ ولهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شيءٍ قَدِير.

ثم يدعو بما شاء فمن ذلك:

الحمدُ لله رَبِّ العالَمِينِ اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم على سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَفْوَ وَالعَافِيَةَ والمُعَافَاةَ الدَّائِمَةَ في الدِّينِ والدُّنيا والآخرة: اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الصُّفْرِ والفَقْرِ وعَذَابِ القَبْرِ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدي وللمُسْلِمِينَ يَوْمَ يَقُومُ الحِسَاب، اللهُمَّ ارْزُقْنِي طَيِّباً وَاسْتَعْمِلنِي صَالِحاً وَتَوَفَّنِي ولِلْمُسْلِمِينَ يَوْمَ يَقُومُ الحِسَاب، اللهُمَّ ارْزُقْنِي طَيِّباً وَاسْتَعْمِلنِي صَالِحاً وَتَوَفَّنِي مَسْلِماً وَأَخْقِنِي بالصَّالِحِين: اللهُمَّ هَبْ لَنَا وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ خَيْرَاتِ الدُّنْيا وَالآخِرَة وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنا وَالْآخِرَة وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنا

مُحَمَّد.. وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم: ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ \*وَسَلَكُمْ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ \* وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾.

أَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيم الَّذِي لا إلهَ هُوَ الحَيَّ القَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْه (ثلاثاً) لي ولوالدي وللمسلمين إلى يوم الدين في فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَدَا عَدَدَ خَلْقِه، وَرِضَاءَ نَفْسِه، وَزِنَةَ عَرْشِه، وَمِدَادَ كَلِمَاتِه.

أَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، إِلها وَاحِداً، وَرَبّاً شَاهِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُون (أربعاً) فِي كُلِّ لَحُظَةٍ أَبَدَا عَدَدَ خَلْقِه، وَرِضَاءَ نَفْسِه، وَزِنَةَ عَرْشِه، وَمِدَادَ كَلِمَاتِه.

لا إله َ إِلَّا الله مُحَمَّدُ رَسُولُ الله، فِي كُلِّ لَـمْحَةٍ وَنَفَسٍ عدَدَ ما وَسِعَهُ علمُ الله (أربعاً)

لا إله إِلَّا اللهُ واللهُ أكبر (أربعاً) وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيم فِي كُلِّ لَخْظَةٍ أَبَدَا عَدَدَ خَلْقِه، وَرِضَاءَ نَفْسِه، وَزِنَةَ عَرْشِه، وَمِدَادَ كَلِمَاتِه.

أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله نَسْتَغْفِرُ الله نَسْأَلُكَ الجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّار. (ثلاثاً) اللهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فاعفُ عنّا (ثلاثاً) يا كريم.

#### ثم يأتى بهذا الدعاء:

الحمدُلله اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِه اللهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِلمُسْلِمِين، وَارَحَمنا وَارْضَ عَنَّا وَتَقَبَّلْ مِنَّا وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَنَجِّنَا مِنَ التَّارِ وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّه: اللهُمَّ أَثِبْنا بِمَحْضِ فَضْلِكَ عَلى كُلِّ ذَرَةٍ مِنْ أَعْمَالِنا وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّه: اللهُمَّ أَثِبْنا بِمَحْضِ فَضْلِكَ عَلى كُلِّ ذَرَةٍ مِنْ أَعْمَالِنا وَأَعْمارِنا ثَوابَك لِسَائِرِ الصَّالحِين عَلى أَعْمَالِهِم وَأَعْمَارِهِم، وَزِدْنا فِي كُلِّ حِينٍ وَأَعْمارِنا ثَوابَك لِسَائِرِ الصَّالحِين عَلى أَعْمَالِهِم وَأَعْمَارِهِم، وَزِدْنا فِي كُلِّ حِينٍ أَبْداً مَا سَأَنْنَاكُ وَمَا أَنْتَ أَهْلُه، وَبلّغهُ مُضاعَفاً فِي كُلِّ لحُظَةٍ أَبداً عَدَدَ ذَرَّاتِ

الوُجودِ الخَلْقِيِّ إِلَى حَضْرَةِ سَيِّدِنَا وَنَبِينِنا وَصَبِينِنا وَشَفِيعِنا سِيِّد المُرْسَلِين رسول الله (محمد بن عبد الله) وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ وَالتَّابِعِين وَالمَلائِكَة وَالـمُقَرَّبِين، وَالأَنْبِياءِ وَالـمُرْسَلِين صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِم أَمْعَين وَسَائِر عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّين... ويَذكُرُ من شاء، وعَلَى مَا نَواهُ الصَّالِحُونَ أَوْ يَنْوونَهُ وَمَا عَلِمَهُ اللهُ مِنْ نِيَّاتٍ صَالِحَاتٍ وَإِلَى حَضْرَةِ النَّي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَمَنْ وَالاه اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَمَنْ وَالاه اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَمَنْ وَالاه . (الفاتحة)



#### الصيغة العيدروسية

ثم المصافحة جرت بها العادة بعد صلاة الصبح والعصر، وردَ: "إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر الله لهما قبل أن يفترقا، فإن صليا على النبي صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم مع المصافحة غفر الله لهما ما تقدم وما تأخر من الصغائر» فالمصافحة للمسلم مع الصلاة على النبي صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم من الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة، فإن صافح آخر خفف الله عنهما من الكبائر، وبالثالث كذلك، أو ترفع لهما درجات، أو يغفر من ذنوب آبائهما وأحبابهما، وكثير يتلون عند المصافحة صلوات سيدنا الإمام (عبدالله بن أبي بكر العيدروس) المتوفى بتريم حضرموت ٨٦٥هرمهم الله ورحمنا بهم ومشايخنا ووالديهم ووالدينا والمسلمين آمين:

اللهُمَّ صلِّ عليه وسلّم اللهُمَّ صلِّ عليه وسلّم اللهُمَّ صلِّ عليه وسلم يا ربِّ صلّ عليه وسلم يا ربِّ صلّ عليه وآله يا ربِّ صلّ على النَّبيّين يا ربِّ وارضَ عن الصحابة يا ربِّ وارضَ عن السلالة يا ربِّ وارضَ عن السلالة يا ربِّ وارضَ عن السلالة يا ربِّ وارضَ عن الشايخ يا ربِّ وارضَ عن المشايخ يا ربِّ وارضَ عن المشايخ يا ربِّ وارضَ عن المُثمّة

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد اللَّهُمَّ صَلِ عَلَى مُحَمَّد اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد اللَّهُمُّ صَلِي عَلَى مُحَمَّد اللَّهُمَّ صَلِي عَلَى مُحَمَّد اللَّهُمُّ صَلَى اللَّهُمُ صَلَى اللَّهُمُّ صَلَى اللَّهُمُ صَلَى اللَّهُمُّ صَلَى اللَّهُمُ صَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُمُ صَلَى اللَّهُمُ صَلَى اللَّهُمُ صَلَى اللَّهُمُ صَلَى اللَّهُمُ صَلَى اللَّهُ مُعَمَّد اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَا الْ

يا ربِّ وارحم كل مسلم يا ربِّ وارحم كل مسلم يا ربِّ وارحم كل مسذنب يا ربِّ واخفر لي ذنوي يا ربِّ واغفر لي ذنوي يا ربِّ واكشف لي كروبي يا ربِّ واكشف لي كروبي يا ربِّ واكشف كل مصؤذي يا ربِّ واصلح كل مصلح يا ربِّ وارحمنا جميعاً يا ربِّ وارحمنا جميعاً يا ربِّ وارحمنا برحمتك

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّد اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد اللَّهُمُّ صَلَى اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّد اللَّهُمُّ صَلْ عَلَى مُحَمَّد اللَّهُمُّ صَلْ اللَّهُمُ صَلَّ عَلَى اللَّهُمُ صَلَّ عَلَى الْمُحَمِّد اللَّهُمُ صَلَّ اللَّهُمُ صَلْ اللَّهُمُ صَلَّ اللَّهُمُ صَلْلُهُمُ اللَّهُمُ صَلَّ عَلَى اللَّهُمُ صَلْلَ عَلَى الْمُحَمِّد اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ صَلَى اللَّهُمُ صَلَّ عَلَى الْمُحَمِّد اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُعَمَّد اللَّهُ الْمُعْرَفِي الْمُعْرَفِي الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعْرَفِي الْمُعْرَافِي الْمُعْرَفِي الْمُعْرَفِي الْمُعْرَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى حَبِيبِكَ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّم (ثلاثاً) فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَدا عَدَدَ خَلْقِك وَرِضَاءَ نَفْسِك وَزِنَةَ عَرْشِك وَمِدَادَ كَلِمَاتِك.

اللهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (ثلاثاً) فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَدا عَدَدَ خَلْقِك وَرِضَاءَ نَفْسِك وَزِنَةَ عَرْشِك وَمِدَادَ كَلِمَاتِك وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدنا مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم والحمدللهِ رَبِّ العَالَمِين.



### (ووَرَدَ عَنِ الإِمَامِ الْحَدَّادِ)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طِبِّ القُلُوبِ وَدَوَائِهَا وَعَافِيَةِ الأَجْسَامِ وَشِفَائِهَا، وَقُوتِ الأَرْوَاحِ وَغِذَائِهَا، وَنُورِ الأَبْصَارِ وَضِيائِهَا، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّم فَقُوتِ الأَرْوَاحِ وَغِذَائِهَا، وَنُورِ الأَبْصَارِ وَضِيائِهَا، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّم فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَك (خمساً)... فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَدا عَدَدَ خَلْقِك وَرِضَاءَ نَفْسِك وَزِنَةَ عَرْشِك وَمِدَادَ كَلِمَاتِك.

ثم دعاء الورد اللطيف للشيخ أبي بكر بن سالم المتقدم.

ثم: الفاتحة إِلَى أَرْواح سَيِّدِنَا الشيخ أبي بكر بن سالم وَإِخْوانِهِ وَأُولادِهِ وَأُصُولِهُم وفُروعِهِم وذُرِّيَّاتِهِم ومُحِبِّيهِم إِلَى يَوْمِ الدِّين، وكَافَّة ساداتِنا آل أبي علوي وأهل البيتِ النَّبَوي وجَمِيع عِبادِ اللهِ الصَّالِحِين، وَمَشايِخَنا وَوَالِدِيهِم وَأَمْواتِهِم وذَوِي الحُقُوقِ عَلَيهِم ووَالِدِينا وأمواتِنا، وجميع إخوانِنا في اللهِ وَمَنْ أَمْواتِهِم وذَوِي الحُقُوقِ عَلَيهِم ووَالِدِينا وأمواتِنا، وجميع إخوانِنا في اللهِ وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَينَا ومَنْ ظَلَمْنَاهُ أَوْ أَسَأْنَا إِليهِ وَمَن أَوْصَانَا، وَأَمَواتِ هَذِهِ البَلدة وأَحْيائِهِم إِلَى يَوْمِ الدِّين وَأَمواتِ المُسلِمينَ وأَحيائِهِم إِلَى يَوْمِ الدِّين.... وَإِلَى حَضْرَةِ النَّبِي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ (الفاتحة) حَضْرَةِ النَّبِي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ (الفاتحة)



### بسم الله الرحمن الرحيم فائدة:

من المستحسن للمجتمعين للذكر أو الدعاء وكذلك المنفرد في خلوته سيما آخر الليل: أن يسلم على الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم قبل الدعاء أو الذكر، فليقل بصوت منخفض: اللهُمَّ إِنِّي أُقَدِّمُ إِلَيْكَ بَيْنَ يَدَيْ كُلِّ نَفَسٍ وَلَـمْحَةٍ وَلَـعْظَةٍ وَخَطْرَةٍ وَطَرْفَةٍ يَطْرِفُ بِهَا أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلُ الأَرْضِ وَكُلِّ شَيْءٍ هُو كَائِنُ فِيْ عِلْمِكَ أَوْ قَدْ كَانَ أُقَدِّمُ إِلَيْكَ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ كُلِّهِ:

بِسِمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيم، التَّحِيَّاتُ الـمُبَارَكَاتُ الصَّلَواتُ الطَّيِّبات للهِ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه (سبعاً) فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبداً عَدَدَ مَا وَسِعَهُ عِلْمُ الله.

السَّلامُ عَلَيكَ أَيُّها النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ وَعَلَى جَمِيعِ الأَنْبِياءِ وَالمُرسَلِينَ، وَالمَلائِكَة وَالمُقرَّبِينَ، وَعَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ فِي كُلِّ حِينٍ أَبَداً عَدَدَ نِعَمِ اللهِ وَإِفْضَالِه.

السَّلامُ عَلَيكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَعَلَى سَيِّدِنَا الْإِمَامِ عَبدِالله بن العَبَّاسِ رضِيَ اللهُ عنهُما وسَائِرِ أَهْلِ البَيْتِ النَّبَوي وَذُرِّيَّاتِهِم ومُحِبِّيهِم إِلَى يَومِ الدِّين، وَسيِّدنا المُهَاجِر إِلَى اللهِ تَعَالَى أَحْمَد بن عِيسَى بن مُحَمَّد، وسيِّدنا الْإِمَامِ عَلِي بِنْ عَلْوِي خَالِع قَسَم، وَسيِّدنا الْإِمَامِ مُحَمَّد بن عَلِي صَاحِب مِربَاط، وسيِّدنا الفقيه المُقَدَّم مُحمَّد بن على باعَلوي، وسيِّدنا عبدالقادِر بن أبي وسيِّدنا الفقيه المُقَدَّم الشَّاني عبدالرَّحمن بن مُحمَّد السَّقَاف وَأَوْلادِهِ صَالِح الجَيْلاني، وسَيِّدنا المُقَدَّم الثّاني عبدِالرَّحمن بن مُحمَّد السَّقَاف وَأَوْلادِهِ

الكِرام أبي بَكر السَّكرَان وعُمر المحْضَار وعَبدالله بن عَبدالرَّحمن وَإخْوَانِهم، وسيِّدنا على بن أبي بَكْر السَّكْران وابنِهِ عَبدالرحمن بن عَلِى، وسَادَاتِنا الإِمَام عبدالله بن أبي بكر العَيدَرُوس، وابنِهِ أبي بكر بن عبدالله العَيدروس العَدنِي وإخْوَانِهِ أَجْمَعِين وذُرِّيَّاتِهم إِلَى يَومِ الدِّين، وَسَيِّدنَا الإِمَام فَخْر العَوَالم وَبَحر المَكَارِم الشيخ أبي بَكْر بن سَالِم وإخوَانِهِ الكِرَام وَأُوْلادِهِ المَيَامِين الحَامِد والمحْضَار والحُسَين وإِخْوَانِهِم وأَصُولِهِم وفُرُوعِهِم وَذُرِّيَّاتِهم إِلَى يَوْمِ الدِّين، وَسَيِّدنَا الإِمَام قُطْب الدَّعْوَةِ وَالإِرْشَاد الْحَبِيب عبدِالله بن عَلَوي الحَدَّاد وأَصُولِهِم وَفُرُوعِهِم وذُرِّيَّاتِهِم إِلَى يَوْمِ الدِّين، وسَيِّدنَا الحَبِيب عبدالرَّحَمن بن عبدالله بِلفَقِيه، وسَيِّدنَا الإِمَام أُحمَد بن الحَسَن العَظَّاس، وَسَيِّدنَا الإِمَام الحَبيب عَيدَرُوس بن عُمَر الحَبشي، وَسَادَاتِنَا الأَئِمَّة الكِرَام الحَبيب طَاهِر بن حسَين، وأخِيه الحَبِيب عبدالله بن حسَين بن طاهر وأصولِهم وفُرُوعِهم وذُرِّيَّاتِهِم إِلَى يَومِ الدِّين، وَالشَّيخ الإِمَام إِبراهيم التّيمِي، والشَّيخ الإمام عبدالله باسودان، والحبيب محمد الهدار وأصولهم وفروعهم، ومَشَايخ الرّباط أجمَعِين، وجَمِيع عِبادِ اللهِ الصَّالِحِين وأُولِياءِ اللهِ الصَّالِحِين وأُهل السِّرِّ أجمَعِين.

السَّلامُ عَلَيكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَعَلَى كَافَّةِ سَادَاتِنَا آل أبي عَلَوِي أَجْمَعِينَ السَّابِقِينَ وَالمَوْجُودِينَ وَالآتِينَ إِلَى يَومِ الدِّين وَأُصُولِهِم وَفُرُوعِهِم وَذُرِّيَّاتِهِم وَمَشَايِخِهِم وَتَلامِذَتِهِم وَجِيرَانِهِم وَمُحِبِّيهِم وَمَنْ فِي طَبَقَاتِهِم مِنَ الصَّالِحِينَ وَأَهْلِ تُربِهِم مِنَ المُوَحِّدِين... ويذكر من شاء ....

السَّلامُ عَلَيكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ وَعَلَى جَميعِ الآبَاءِ والأُمَّهاتِ والأَجْدادِ والجَدَّاتِ والأَعْمَامِ والعَمَّاتِ والأَخْوَالِ والخَالاتِ والإِخْوَانِ والأَخُواتِ

والبَنِينَ والبَناتِ والزَّوْجَاتِ والقَراباتِ والمَشايخ وأهلِ المَودَّات وذَوِي السَّوقُونِ عَلَينا والتَّبِعَاتِ وعَلَى أَبِينا آدَمَ وأُمِّنَا حَوَّاء ومَنْ ولَدَا مِنَ المُؤْمِنِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وعَلَى سَائِرِ المُؤْمِنِينَ مَا عَلِمْتُ مِنْهُمْ وَمَا لَمْ أَعْلَم وعَلَينا معَهُم وفيهِم برحمَتِكَ يا أرحَمَ الرَّاحِمين فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَدا مِثْلَ ذَلِكَ كُلِّهِ عَدَدَ خَلْقِك وَرضَاءَ نَفْسِك وَزِنَة عَرْشِك وَمِدَادَ كَلِمَاتِك.

السَّلامُ عَلَيْكُمْ صَلَواتُ رَبِّنا عَلَيكُم وَمَغْفِرَةُ رَبِّنا عَلَيكُم وَرَحْمَةُ رَبِّنا عَلَيكُم وَرِضُوانُ رَبِّنا عَلَيكُم (ثلاثاً) فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَدا مِثْلَ ذَلِكَ كُلِّهِ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ الله وعَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ مَا فِي عِلْمِ الله وعَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ مَا فِي عِلْمِ الله وَمَا وَسِعَهُ عِلْمُ الله وعَدَدَ كُلِّ مَعْلُومٍ لله وَعَدَدَ كُلِّ مَوْجُودٍ مَضْروباً كُلُّ عَلْمُ الله وَمَا وَسِعَهُ عِلْمُ الله وعَدَدَ كُلِّ مَعْلُومٍ لله وَعَدَدَ كُلِّ مَوْجُودٍ مَضْروباً كُلُّ ذَلِكَ في جَميع مَجْمُوع أَفرادٍ ذَرَّاتِ الوجُودِ الخَلْقِي يَا الله يَا الله يَا الله وفي كُلِّ ذَلِكَ فَلَقِ مَنْ الله وَعَدَدَ كُلِّ مَوْجُودٍ مَضْروباً كُلِّ عَارِفٍ مِثْل ذَلِكَ كُلِّهِ مائتَي أَلف أَلف أَلف لَكَ اللهُ لَكَ اللهُ مَلْ فَرَةٍ مِنْ ذَرَّاتِ الوجُودِ الْخَلْقِي عَدَدَ خَلْقِك وَرِضَاءَ مَلْيُون كَرِّ مَرَّة فِي كُلِّ ذَرَّةٍ مِنْ ذَرَّاتِ الوجُودِ الْخَلْقِي عَدَدَ خَلْقِك وَرِضَاءَ مَلْيُون كَرِّ مَرَّة فِي كُلِّ ذَرَّةٍ مِنْ ذَرَّاتِ الوجُودِ الْخَلْقِي عَدَدَ خَلْقِك وَرِضَاءَ مَلْيون كَرِّ مَرَّة فِي كُلِّ ذَرَّةٍ مِنْ ذَرَّاتِ الوجُودِ الْخَلْقِي عَدَدَ خَلْقِك وَرِضَاءَ فَلْيون كَرِّ مَرَّة فِي كُلِّ ذَرَّةٍ مِنْ ذَرَّاتِ الوجُودِ الْخَلْقِي عَدَدَ خَلْقِك وَرِضَاءَ فَلْيون كَرِ مَرَّة فِي كُلِّ ذَرَّةٍ مِنْ ذَرَّاتِ الوجُودِ الْخَلْقِي عَدَدَ خَلْقِك وَرِضَاءَ فَلْيون كَرِ وَذِكْرُهُ الذَّاكِرُون وغَفَلَ عن فَكُولُ وذِكْرِهِ الغَافِلُون.



<sup>(</sup>١) اللَّك جمعه لكوك وهو في لغة الهند والفرس واليمن سابقاً مائة ألف، وعند المولَّدين عشرة ملايين.

## بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيم فائدة

هذه الأسماء تقرأ ثلاث مرات قبل أي عمل ديني أو دنيوي تحصل بها من الله جل جلاله معونة على أداء ذلك العمل:

(يا قَويُّ يا عَزِيزُ، يا عَلِيمُ يا قَدِيرُ، يا سَميعُ يا بَصير) «ثلاثاً» فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَدا عَدَدَ خَلْقِك، وَرِضَاءَ نَفْسِك، وَزِنَةَ عَرْشِك، وَمِدَادَ كَلِمَاتِك.

أدعية تقرأ في أول المجالس الخيرية وقبل الشروع في الزيارات والحضرات ومجالس العلم:

الفاتِحة أنّ الله يُيسِّر لنا ولأحبابِنا أبداً في كُلِّ لَحْظَةٍ مِنْ هذا السَمجلِسِ وَمَا قَبْلَهُ وما بعْدَه، وفي كُلِّ لحظةٍ أزلاً وأبداً زِيَارَةَ سَيِّد المُرسَلِينَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعلى آلِهِ وسَلَّمَ وسَائِر الأَنبِياءِ والصَّالِحِينَ إلى يومِ الدِّينِ ويُحضِّر لَنا أَرْواحَهُم الطَّاهِرَة، وما يَسَرَهُ لِزَائِرِي سَيِّد المُرسَلِين ولِزَائِرِي الأنبياء والممرسَلِين ولزَائِرِي الأنبياء والممرسَلِين ولزَائِرِي سائر الصَّالِحِينَ السَّابِقِينَ والمموجُودينَ والآتينَ إلى يَومِ الدِّين، وما يسَّرهُ لِسَائِرِ المُصَلِّينَ ومَا يَسَّرَهُ لأَهْلِ مجالِسِ الذِّكرِ أبداً، وأهل الدِّين، وما يسَّرهُ لِسَائِرِ المُصَلِّينَ ومَا يَسَّرهُ لأَهْلِ مجالِسِ الذِّكرِ أبداً، وأهل الحَلواتِ والخَلواتِ والزِياراتِ والتهجُّداتِ والحضرات، وأهل الصِّيامِ والقِيامِ والخَلواتِ والزِياراتِ والتهجُّداتِ والخَصَرات، وأهل الصَّيامِ والقِيامِ والذِّكرِ وسائِر أنواع العِباداتِ والأَعمالِ الصَّالِحِات، ونيابةً في كُلِّ ذلِكَ عن والذَّكرِ وسائِر أنواع العِباداتِ والأَعمالِ الصَّالِحِات، ونيابةً في كُلِّ ذرَّةٍ من والذَّكرِ وسائِر أنواع العِباداتِ والأَعمالِ المَخلُوقِين، وقضاءً لِكُلِّ فَردِ لِكُلِّ ذرَّةٍ من أحبَابِنا أبداً وعَنِ الصَّالِحِينَ وسَائِر المَخلُوقِين، وقضاءً لِكُلِّ فَردٍ لِكُلِّ ذرَّةٍ من أحبَابِنا أبداً وعَنِ الصَّالِحِينَ وسَائِر المَخلُوقِين، وقضاءً لِكُلِّ فَردٍ لِكُلِّ ذرَّةٍ من أَحْرةٍ وطرفَةٍ يَطْرفُ بها أهلُ السَّماواتِ وأهلُ الأرضِ وكلّ شيءٍ هُوَ في عِلمِ

الله كائنُ أو قد كَانَ أبداً سرمداً في كُلِّ ذرَّةٍ من ذرَّاتِ الوجُودِ الخَلقِيّ، ويُثِيبنا على على كُلِّ ذرَّةٍ من أعمالِنَا وأعمارِنَا وعاداتِنَا وعباداتِنَا ثَوابَهُ لسائِرِ الصالحِينَ على أَعمالِهِ م وأعمارِهِم وجهادِهِم ونيَّاتِهِم ويَزيدنَا من فضلِهِ في كُلِّ لحظةٍ أبداً ما هُوَ أهلُهُ ويُبلِّغُ ذَلِكَ مُضاعفاً في كُلِّ لحظةٍ أبداً عددَ ذَرَّاتِ الوجُودِ الخَلقي إلى حَضْرَةِ سَيِّدِنا وَحَبِيبِنَا وَشَفِيعِنا ونبيِّنا سيِّد المُرسَلِينَ رَسولِ الله محمد بن عبدالله صَلَّى الله عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّم، وإلى أرواح مَنْ شمِلَهُمُ التَّسْلِيم....

ويجعلنا مِنْ خَواصِّ جُلَسائِهِ أبداً، ونَوَينا في هذا المَجلِسِ وما قَبلَهُ وما بعدَهُ لنا ولأهلينا وأحبابنا ما نَواهُ الصَّالِحِونَ أو يَنوونَهُ وما نالوهُ أو يَنالونَهُ من الحيراتِ في مَجالِسِهِم وفي أعمالِهم وأعمارِهِم وخلواتِهم وجلواتِهم ومشاهداتِهم ومناجاتِهم وزياراتِهم، وما علِمَهُ الله من نيَّاتٍ صالحات والنيّابة عن ذَوِينا وأحبابنا وعن سائرِ المسلمينَ في ذلِكَ، ونوينا في كلِّ ذرَّةٍ من ذرَّاتِهِ وفي كُلِّ ذلك بسرِّ الفاتحة.

#### وإن شاء زاد:

الفاتحة: بنيَّة كشفِ الشَّدائِد وحَلِّ المَشَاكِل وكِفايَةِ الشَّواغِل ودفع ورفع النَّوازل عنَّا وَعَنْ أَحبَابنا أبداً وعَنْ سَائِر المُسلِمينَ الأَحياء والأَموات السَّابِقِينَ والـمَوجُودِينَ والآتِينَ إلى يَومِ الدِّين، وقَضَاء مجالِسِ الخيرِ ومجَالِسِ العِلمِ والذِّكرِ ومواسِمِ العِبادَةِ التي يسَّرها اللهُ لِعبادِهِ إلى يوم الدين، وقضاءً لكُلِّ العِلمِ والذِّكرِ ومواسِمِ العِبادَةِ التي يسَّرها اللهُ لِعبادِهِ إلى يوم الدين، وقضاءً لكلِّ ذلك لكلِّ فردٍ من الصَّالِحِينَ لِكُلِّ ذرَّةٍ من كُلِّ نَفسٍ ولمحَةٍ ولحظةٍ وخطرَةٍ وطرفَةٍ يطرفُ بها أهلُ السَّماواتِ وأهل الأَرْضِ وكلِّ شَيءٍ هُوَ كائِنُ في عِلمِ اللهِ

أو قد كَانَ أبداً سَرمداً في كُلِّ ذرَّةٍ من ذرَّاتِ الوجُودِ الخَلْقي، وبنيَّةِ المُتْعَة الكاملة لسائِر صُلَحاءِ الوَقتِ وأهل السِّر أجمَعين، أَنَّ الله سُبحانَهُ يَرزُقَنا وأحبابنا كمالَ النَّفع والانتفاع بهم وبسائِر الصالحينَ إلى يوم الدِّين، مَنْ مَضى مِنهُم وَمَن بَقى، ويهَبُ لنَا بِهِم مِنْ كُلِّ فَردٍ مِنهُم مَا وَهَبَهُ لِجُلَسائِهِم وزَائِريهم ومُريدِيهِم ويُشْهِدنا خُصوصيّاتهِم وخُصوصيّاتِ كلِّ مُسلِم، ويطوي عنّا بشريّاتِهِم وبشريَّاتِ كلِّ مُسْلِم، ويَزيدُنا مِنْ فَضلِهِ مَا هُوَ خَيرٌ مِنْ ذَلِك ومَا هُوَ لَه أهلُ مَعَ كَمالِ عَافِيَةِ الدَّارَين وسَعَادَتِهِما، وبنِيَّةِ أَنَّ اللَّهَ يُيسِّر لَنَا كُلَّ عَسِير، ويُسخِّر لَنَا جَمِيعَ المَخْلُوقِين، وَيَقْضِي عَنَّا الدَّين، ويَلطُف بِنَا فِيمَا جَرَتْ بِهِ المَقَادِيرِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير، وَبِنِيَّةِ الفَرَجِ العَاجِل لِلمُسلِمِينَ الأَوَّلِينَ والآخِرينَ، وَرَفع العذابِ والعِتابِ والوَحشةِ عن أهل القبور خاصّة، وعَن الـمُسلِمِينَ عَامَّة، وَتَيسِير مَطَالب الدَّارَين لَنَا وَلأَحْبَابنا ولِلمُسْلِمينَ وكَمال السَّعَادَةِ فِيهِمَا والسَّلامَةِ مِنْ شُرورهِمَا، وكَمَال رضوَانِ اللهِ الأَكْبر الأَبدِيّ عنَّا وَعَنْ أَحبابِنا ونَيْلِ الصِّدِّيقِيَّةِ الكُبرَى ومَقَامَاتِ اليَقِينِ ودَرَجَاتِ الصَّالِحِينَ وأُحوَا لِهِم فِي عَافِيَة، والفُتُوحِ والمُنُوحِ وَكَمَالِ الشِّفاءِ العَاجِلِ الدَّائِمِ لَنَا ولأُحْبَابِنا أَبَداً مِنَ الأَمْرَاضِ والأَسْقَامِ القَالِبيَّة والقَلْبِيَّة الرُّوحِيَّة والسِّرِّيَّة الدِّينيَّة والدّنيويَّة البرزَخِيَّة والأَخرَويَّة وَمِنْ أَمْرَاضِ القُلوب وَمِنَ العُيوب الظَّاهِرَة وَالبَاطِنَة، والقَسْوَةِ والغَفْلةِ والغِرَّةِ، ويرزُقنا وإيَّاهُم كَمالَ التُّقَى والهدى والعُبودِيَّة المَحْضَة والاستِغنَاء عَن المَخلُوقِينَ بالخالِق، وكَمال العَفَافِ والعَفوِ والعَافِيَة والغِنَى وبُلُوغِ كُلِّ المنى أبَداً سَرمَداً لَنَا ولأَحبَابِنَا

أَبَداً ولِلْمُسْلِمِينَ إِلَى يَومِ الدِّين، ونوَيْنا ذَلِكَ في كُلِّ حَسنَةٍ وفَّقَنا الله لها والسُمسلِمين... بسرِّ الفاتحة وإن شاء زاد:

الفاتحة: بنية أَنَّ الله يَقْبَلنا عَلَى ما فِينَا ويُفرِّج عَنَّا وعن الـمُسْلِمِينَ الأَحْياءِ والأَمْوات ويتَحَمَّل عنَّا وعَنْهُم سَائِرَ التَّبعَاتِ والظُّلَامَات، ويُبَدِّلُ سيِّئاتِنَا وسيِّئَاتِهِم حسنَاتٍ تَامَّاتٍ مُوْصِلاتٍ، مع كَمَالِ التَّوفِيقِ والحِرَاسَةِ والحِفْظِ مِنْ مَصَائِبِ الدَّارَيْنِ ومِنَ الغَفْلَةِ ومِنْ كُلِّ عِلَّة، ويَهَبنا وأُحبابَنا الحياةَ الأَبدِيَّة السَّرْمَدِيَّة مَعَ كَمَالِ عَافِيَةِ الدَّارَينِ والسَّلامَةِ مِنْ كُلِّ شرِّ فِيهِما، ويجْعَلنا من أهل حقيقة التَّوحيدِ أبداً سَرمَداً، ويُدْرجُ أعمالَنا ونيَّاتِنا في أعمالِهم ونِيَّاتِهم، وأن يَجِعَلَنا من كُمِّل الدَّاعِينَ إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ مُنِيرةٍ بالقَولِ والقَلبِ والفِعل مَعَ كَمالِ النَّفعِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ والانتِفَاعِ والصِّدقِ والإِخْلاصِ وَالنَّصرِ والتَّأييدِ والتَّمكِينِ وحِفظِ القُرآنِ الكريمِ والسُّنَّة الـمُطَهَّرَة وعُلُوم الأَوَّلِينَ والآخِرينَ النَّافِعَة وأَعمالِهِم الصَّالِحَة وكَمال الـمَعرفَة والـمَحَبَّة، ويَصْرف عنَّا كُلَّ سُوءٍ في الدَّارَين، ويُهلِكُ أُعداءَنا وأعداءَ الدِّين، ويُعجِّل بذلِكَ وبكُلِّ خَير لنَا ولأَحبابِنَا أبداً وَيَرْزُقُنا وَأَحبَابَنا أَبداً صحَّةً في تَقوى وطُولَ أَعمار في حُسْن أعمالِ، وأرزاقاً واسِعَةً بلا حِسابِ ولا عَذابِ ولا تَبِعةٍ ولا عِتابِ ولا فِتنةٍ ولا أتعاب، مَصروفةً كُلُّ ذَرَّة مِنهَا فِي أكمَلِ الطَّاعاتِ وأَفضلِ القُرُباتِ كما يُحِبُّ ويَرضى ذُو الجَلالِ والإِكرام، ويجعَلنا مِنَ العَائِدينَ الفَائِزينَ بِعَوائِدِ اللهِ الجَمِيلَة سِنينَ عَدِيدَة وأَعْواماً مَدِيدَة، ويَتكَرَّم علَينا بِمَا تكَرَّمَ بِهِ عَلَى حُجَّاجٍ بَيتِهِ ومُجاوِرِيه، وزُوّارِ نَبيّهِ ومُجاوِرِيهِ وصُوّامِ شَهْرِهِ وقَائِمِيهِ، وسَائِرِ أَهلِ طَاعتِهِ السَّابقِينَ والموجُودِينَ والآتِينَ مَعَ كمالِ عَافِيَةِ الدَّارَين وَسَعادَتِهِما، ويَحفَظنا

وَسَائِرَ الْحُجّاجِ وَالزَّائِرِينَ وَالْمُسَافِرِينَ وَالْمُقِيمِينَ مِنْ أُمَّةِ سيِّدِنا مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم فِي البَّرِ وَالْبَحْرِ وَالْحَوِّ مِنْ وَعَثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنقَلْبِ وَسُوءِ الْمَنظَرِ فِي النَّفْسِ وَالأَهْلِ وَالْمَالِ وَالوَلَدِ وَالأَصحَابِ، وَمِنْ طَوَارِقِ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ إِلَّا طَارِقاً يَطرُقُ بِخَير، ويَجعَلنا أَجْمَعِينَ قُرَّةَ عَينٍ لِسيِّدِ الْمُرسَلِينَ صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم لا نَحْرُجُ عَنْ كَمالِ الْمُتابَعةِ لَهُ طَرفَةَ عينٍ وَلا أَقلَ مَنْ ذَلِك، ويَكْلَأنا كَلاءَةَ الولِيد، ويحفظنا من مَصائِبِ الدَّارينِ آمين آمين آمين ولا يَجعَلهُ آخِرَ عهدٍ بهذِهِ الأَمَاكِنِ الشَّريفَة ويُدْرِج أَعمَالنا في أَعمالِ أَهلِ حَقيقةِ التَّوجِيد ويُبَلِّغُها فِي كُلِّ لَحَظةٍ أَبداً مُضَاعَفةً عدَد ذرَّاتِ الوجُودِ الخُلْقِيِّ إِلَى حَضْرَةِ سَيِّدِنا وَحَبِيبِنَا وَشَفِيعِنا ونبيِّنا سيِّدِ الْمُرسَلِينَ رَسُولِ الله الحُلْقِي إِلَى حَضْرَةِ سَيِّدِنا وَحَبِيبِنا وَشَفِيعِنا ونبيِّنا سيِّدِ الْمُرسَلِينَ رَسُولِ الله مُكَلِّ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم ثُمَّ إِلَى أَرواح سَائِرِ الأَنْبِياءِ وَالمُرسَلِينَ وآلِهم وَصَحيهِم وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانِ إِلَى يَومِ الدِّين.

ثُمَّ إِلَى أَرْواج كَافَّةِ سَاداتِنا أَهلِ البَيتِ النَّبوي وَذُرِّياتِهِم ومُحِبِّيهِم وَإِلَى أَرْواج سيّدِنا الشّيخ أَبِي بَصر بن سَالِم وإخْوانِهِ الكِرَام وَأَوْلادِهِ المَيامِين، وسيّدِنا الإِمَام الحبيب عبدالله بن عَلوِي الحَدَّاد، وتَلمِيذه سيّدِنا الإِمَام الحبيب أحمد بن زين الحبشي وَسيّدنا الحبيب عبدالله بن حُسين بن طَاهِر والحبيب مُحَمَّد عبدالله الهَدَّار وأُصُولِهِم وفُروعِهِم ومشايخِهم ومُعلِّميهم وتَلامِيذِهِم ومُحبِيهِم ومُعلِّميهم وتَلامِيذِهِم ومُحبِيهِم وأهلِ تُربِهِم وجِيرانِهِم وَمَنْ فِي طبَقاتِهم ومَشايخِنا ووالدِيهِم وأمواتهِم وذوي الحُقُوقِ عليهم ووالدِينا وأمواتنا ومن لَهُ حقَّ علينا وأمواتِ هذِهِ البلدة وأحيائِهم إلى يوم الدِّين وعلى ما نواه وأحيائِهم إلى يوم الدِّين وعلى ما نواه الصالحون أو يَنْووُنه وما عَلِمَهُ اللهُ مِن نِيَّات صالحِتَ وما نَواه كَافَّةُ ساداتِنا

آل أبي علوي السَّابِقِينَ والـمَوجُودِينَ والآتِينَ إلى يَومِ الدِّين في حضَرَاتِهِم وسائِرِ حرَكاتِهِم وسكَناتِهِم وخلواتِهِم وجَلواتِهِم وفي قراءَتِهِم الفاتحة مِن جَلْبِ كُلِّ خَير وَفْع كُلِّ ضَير وَإِلَى حَضْرَةِ النَّبِي سَيِّدِنا مُحمَّد وَآلِهِ وَمَنْ وَالاه. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ (الفاتحة)



ثم يقرأ آيات الحرز وآيات الكفاية السبع وما بعدها من السور التي ينبغي قراءتها بعد عصر كل يوم (بزيادة سورة الحشر في عرفات).

قل بصوت منخفض: بِسِمِ اللهِ الرَّحَمَنِ الرَّحِيمِ اللهِ إِنِّي أُقَدِّمُ إِلَيْكَ بَيْنَ يَدَيْ كُلِّ نَفَسٍ وَلَـمْحَةٍ وَلَـحْظَةٍ وَخَطْرَةٍ وَطَرْفَةٍ يَطْرِفُ بِهَا أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلُ الأَرْضِ وَكُلِّ شَيْءٍ هُو كَائِنُ فِيْ عِلْمِكَ أَوْ قَدْ كَانَ أُقَدِّمُ إِلَيْكَ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ كُلِّهِ:

أَعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيمِ ﴿ بِسَدِ اللّهِ الرَّحْمَزِ الرَّحِيمِ ۞ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْمُعْدَى الْمَعْدَ فَي الرَّحْمَزِ الرَّحِيمِ ۞ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ ۞ مِرَطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ وَإِيَّاكَ نَشْتَقِيمَ ۞ مِرَطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ﴾... آمين عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ﴾... آمين

### 

﴿ الْمَرْ الْ الْمَاكُونَ الْمَكِتَكِ لَا رَبِّتُ فِيهُ هُدَى لِلْمُتَقِينَ ﴿ اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَمِمَّا رَزَقَتَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ
مِن قَبَلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ أُولَتَبِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَبِّهِمِّ وَأُولَتَبِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ﴾.

اللهُمَّ اجْعَلْنَا ووَالِدِينَا وذُرِّياتِنا وأَحبابَنا أبداً مِنْ كُمَّلِ عِبادِكَ المُفلِحِينَ، وهَبْ لِكُلِّ مِنَّا فِي كُلِّ حِينٍ أبداً مَعَ العَافِيَةِ التَّامَّة فِي الدَّارِين آمين

﴿ وَإِلَّهُ كُثِرَ إِلَّهُ وَبَحِدُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحِمَانِ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِلَّهُ كُثِرِ إِلَهُ وَاللَّهُ اللَّيَ اللَّهِ اللَّهُ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجَرِى فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَكِ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءِ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءِ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخِّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ المُسَخِّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾

﴿ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۖ وَإِن شُدُواْ مَا فِيَ الْأَرْضِ وَإِن شُدُواْ مَا فِيَ اللَّهُ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن النَّفُسِكُمْ أَوْ يُعَالِم عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن

يَشَأَةُ وَاللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّسُلِهِ عَوَالْمُوْمِنُونَ كُلُّ عَامَنَ بِٱللّهِ وَمَلَتَ عِلَيْهِ وَكُثُرِهِ وَكُثُرِهِ وَكُثُرِهِ وَكُثُرِهِ وَكُثُرِهِ وَكُثُرِهِ وَوَالْمُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّن رُسُلِهِ وَوَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسِعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا اللّهُ سَلَمَتُ وَعَلَيْهَا مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسِعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسِعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهَا مَا اللّهُ عَلَيْهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهَا مَا كُسَبَتُ وَكُلّمَا أَنَا وَلَا تَحْمَلُ اللّهُ عَلَيْهَا أَلْ وَلَا تَعْمَلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا إِللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَالْكُولِينَ ﴾ آلمَانُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتِ عِلَهُ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا اللَّهِ اللَّهِ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ وَٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾

وأنا أشْهدُ بما شَهِدَ اللهُ بهِ وأُشْهِدُ الله على ذلكَ وأستودِعُ الله هَذِهِ الشهادةَ وهِيَ لي عندَ الله وديعة أسأَلُهُ حِفْظَها حتى يتَوفّاني عليها.

﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ ﴿ وَقُلِ ٱللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِنُّ مَن تَشَاءُ وَتُغِنُّ مَن تَشَاءُ وَتُغِنُّ مَن تَشَاءُ وَتُغِنُّ مَن تَشَاءُ وَتُغِنُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِنْ مَن تَشَاءُ وَيُعِنْ مَن تَشَاءُ وَيُولِعُ ٱلنَّهَارَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِينٌ ۞ تُولِعُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِعُ ٱلنَّهَارَ

فِي ٱلَّيْـلِ ۚ وَتُخْرِجُ ٱلْحَى مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَآهُ بِغَيْرِحِسَابِ﴾

رحمنَ الدنيا والآخرةِ ورَحيمَهُما تُعطِي من تشاءُ منهما وتمنَعُ مَنْ تَشاءُ إِرْحَمْنا بِرَحْمَةٍ تُغنِينا بها عَنْ رَحْمَةٍ مَنْ سِواك.

الحمدُ للهِ رَبِّ العالَمِينِ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سيِّدِنا مُحَمَّد وآلِهِ وصحبِهِ وسلِّم اللهُمَّ اجعَلنَا ووالِدِينَا وذُرِّياتِنَا وأحبَابنَا أبداً مِنْ كُمَّلِ عِبادِكَ المُحْسِنِينَ، وَهَبْ لِكُلِّ مِنَّا فِي كُلِّ حِينٍ أبداً ما وهَبتَهُ للمُحسِنِينَ في كُلِّ حِينٍ أبداً مع كمالِ العَافِيةِ التَّامَّة في الدَّارَين آمين.

(اللهُمَّ يا بَــرُّ يا رَحِيمُ مُنَّ عَلَينا وقِنَا عذَابَ السَّمُوم (ثلاثاً) فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَدا عَدَدَ خَلْقِك وَرضَا نَفْسِك وَزنَةَ عَرْشِك وَمِدَادَ كَلِمَاتِك.

اللهُمَّ حُلْ بينَنَا نَحنُ وذُرِّيَّاتِنا وأحبَابِنَا أبداً وبينَ الأَمرَاضِ والأَسقَامِ اللهُمَّ حُلْ بينَنَا فَحنُ وذُرِّيَّاتِهِ الدِّينيَّةِ والدُّنيَويَّةِ البرزَخِيَّةِ وَالأُخرَويَّة،

وَحُلْ بَينَنَا وبَينَ طَوارِقِ اللَّيلِ والنَّهارِ إِلَّا طَارِقاً يَطرُقُ بِخَيرٍ، وحُلْ بينَنا وبَينَ مَصَائِبِ الدَّارَينِ واسْتُر عورَاتِنا وآمِن رَوعاتِنا واكفِنَا كُلَّ هَولٍ دُونَ الجُنَّة بحُرمَةِ سيِّدِنا محمد خَيرِ الأَنَامِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم فِي كُلِّ لَحُظَةٍ أَبَدا عَدَدَ نِعَمِ اللهِ وَإِفْضَالِهِ عَدَدَ خَلْقِه وَرِضَاءَ نَفْسِه وَزِنَةَ عَرْشِه وَمِدَادَ كَلِمَاتِه.

الله أكبرُ كبيراً والحمدُللهِ كَثِيراً وسُبحَانَ اللهِ بُكرةً وأَصِيلاً فِي كُلِّ لَحَظَةٍ أبداً عَدَدَ نِعَمِ اللهِ وإفْضَالِه.

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقَنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۞ فَتَعَلَىٰ اللّهُ الْمَحْوِيمِ ۞ وَمَن يَـدْعُ اللّهُ الْمَاكِ الْحَقُّ لَآ إِلَهَ إِلَا هُورَبُ الْمَرْشِ الْكَوْرِيمِ ۞ وَمَن يَـدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَهًا عَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهُ إِلَّهُ لَا يُقْلِحُ النّهُ وَلَا يَعْدُ وَأَرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرّحِينَ ۞ ﴾ يُقْلِحُ الرّحِينَ ۞ وَقُل رّبِ الْمُفِرُونَ ۞ وَقُل رّبِ الْمُفِرُ وَأَرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرّحِينَ ۞ ﴾

﴿ فَسُبْحَنَ اللّهِ حِينَ تُمَسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۞ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي السَّمَوَتِ وَاللَّهُ الْحَمَّدُ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ۞ يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُحْمِيُ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ۞ ﴾ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ۞ ﴾

### بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْزِ ٱلرَّهِ عِنْ

﴿ وَالصَّهَفَّتِ صَفَّا ۞ فَالتَّجِرَتِ زَجْرًا ۞ فَالتَّلِيَّتِ ذِكْرًا ۞ إِنَّ إِلَهَكُو لَوَحِدٌ ۞ رَّبُ السَّمَوَ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُ الْمَشَارِقِ ۞ إِنَّا زَيِّنَا السَّمَآة الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَرَاكِ ۞ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطُنِ مَّارِدٍ ۞ لَا يَسَمَّعُونَ إِلَى الْمَلَا الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ۞ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ ۞ إِلَى الْمَلَا الْمُعَلَى الْمُخَلِّفَةَ فَأَتْبَعَهُ وشِهَابٌ ثَاقِبٌ ۞ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمُ أَشَدُ حَلْقًا أَم مَنْ خَلَقَنَا إِنَا خَلَقْنَاهُم مِن طِينِ لَارِبٍ ﴾

﴿ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْإَنْ السَّمَوَتِ وَٱلْإِنْسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱلْآرْضِ فَالْفَذُواْ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلَطْنِ ﴿ فَيَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴾ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَارِ وَنِحُاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ ﴾

#### 

﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَهُوَ ٱلْعَزِيْرُ ٱلْحَكِيمُ ۞ آلهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ ۞ هُو ٱلْأَوَّلُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي السَّمَوَةِ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ۞ هُو ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْاَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشَ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ وَلَٰ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَعَالِمُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْم

بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۞ يُولِجُ اليَّلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اليَّيلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ ثم يقول سراً: أَعُوذُ باللهِ السَّميعِ العَلِيم مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيم (ثلاثاً)

﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ وَلَشِعَا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّهَ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُلُ نَضْرِبُهَا لِلنّاسِ لَعَلّهُمْ يَتَفَكّرُونَ ۞ هُوَ ٱللّهُ ٱلّذِى لَا إِلّهَ إِلّا هُوَّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشّهَدَةِ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ۞ هُو ٱللّهُ اللّهَ إِلّا هُوَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشّهَدَةِ هُو ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ۞ هُو ٱللّهُ اللّهَ إِلّا هُو الْفَيْدِ اللّهَ عِلَمُ السّلَمُ الْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ الْعَيْدِ وَالشّهَدُوسُ ٱلسّلَمُ الْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ الْعَيْدِ الْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ اللّهَ عَمّا يُشْرِكُونَ ۞ هُو ٱللّهُ اللّهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ۞ هُو ٱللّهُ اللّهَ عَمّا يُشْرِكُونَ ۞ هُو ٱللّهُ الْمُعَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ۞ هُو ٱللّهُ اللّهُ مَا فِي الْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي الْمَاكِونَ وَالْمُرْضَ وَهُو ٱلْعَزِينُ ٱلْمُكِيمُ ﴾

ثم يدعوا بهذا الدعاء: بِسِمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ أَسْتَغفِرُ اللهَ العَظِيمَ لِي ولِوَالِدَيَّ ولِللهُ ولِينَ الله وبينَ الله وبينَ الله وبينَ عبادِ وللمُسْلِمِينَ إِلَى يَومِ الدِّينِ مِنْ جَمِيعِ الذُّنوبِ بينَنا وبينَ الله وبينَنا وبينَ عبادِ الله وأَتُوبُ إِلَيه.

الحمدُللهِ رَبِّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّم عَلَى سيِّدِنا مُحَمَّدٍ وآلِهِ وصَحبِه، يا أَوَّلُ يا آخِرُ يا ظَاهِرُ يا باطِنُ يا مَنْ هُوَ بكِلِّ شَيْءٍ عَلِيم، يا مَنْ هُوَ اللهُ الَّذِي لا إلله إلَّا هُوَ يا عَالِمَ الغَيبِ والشَّهَادَة، يا رَحمنُ يا رَحِيمُ يا مَلِكُ يا قُدُّوسُ يا سَلام، يا مُؤْمِنُ يا مُهَيْمِنُ يا عَزِيزُ يا جَبَّارُ يا مُتَكَبِّر، يا خَالِقُ يا بارِئُ يا مُصَوِّرُ يا عَزيزُ يا حَكِيم.

يا الله يا لَطِيفُ يا كَافِي، يا غَنِيُّ يا مُغْنِي، يا فَتَّاحُ يا رزَّاقُ، يا كَرِيمُ يا وَهَّابُ، يا ذَا الطَّولِ يا مُعْطِي يا جَوَادُ، يا منَّانُ: يا مَنْ هُوَ كذا أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هذِهِ الأَسماءِ أَنْ تُصَلِّيَ وَتُسَلِّمَ عَلَى سيِّدِنا مُحَمَّدٍ وآلِهِ.

ويَدعُو بما شاء.

ثم: (يَا عَزِيزُ يا رَحِيمُ يَا عَزِيزُ يا عَلِيمُ يا عَزِيزُ يا وَهَابُ) ثلاثاً

#### 

﴿ قُلَ أُوحِىَ إِلَى أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُواْ إِنَّا سَمِعْنَا قُوَءَانًا عَجَبًا ۞ يَهْدِى ٓ إِلَى ٱلرُّشَدِ فَعَامَنَا بِهِم وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۞ وَأَنَّهُ تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَدِحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۞ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللّهِ شَطَطُنا ﴾



### دعاء الحبيب عبدالرحمن بن عبدالله بلفقيه

ثم هذا الدعاء لسيدنا الإمام الحبيب عبدالرحمن بن عبدالله بلفقيه التريمي الحضرمي المتوفى عام (١١٧٢هجرية) رحمهم الله ورحمنا بهم ومشايخنا ووالديهم ووالدينا والمسلمين آمين آمين آمين.

بِسِمِ اللهِ وباللهِ ومِنَ اللهِ وإِلَى اللهِ، ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾، آمَنَّا باللهِ تُبْنَا إِلَى اللهِ فَوَّضْنَا أَمرَنَا إِلَى اللهِ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا باللهِ وَلا مَلْجَأَ وَلا مَنجَا مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَى اللهِ، ﴿ حَسَّ بُنَا ٱللَّهُ وَنِعْ مَرَ ٱلْوَكِيلُ ﴾، ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَحَسِّمُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِلغُ أَمْرِهِ ۗ ، تَوَكَّلْنَا على اللهِ والله أكبر والله أَكْبَرُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِن جَمِيعِ مَا نَخَافُ وَنحَذَرٍ، ﴿ لَّآ إِلَّهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّللِمِينَ ﴾، فاغفِرْ لِي وَارحَمْنِي وتُبْ عَلَىَّ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيم، ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمَّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾، فَاغفِر لنا يا غَفَّارُ، يا مَنْ وسِعَتْ رحَمَتُكَ كُلَّ شَيءٍ وإنْ لم نَكُنْ لِرَحَمَتِكَ أَهلاً أَنتَ أَهلُ لِأَنْ تَرحَمَنا، فَارحَمنَا جَمِيعاً يا أَرحَمَ الرَّاحِمِينَ، يا ﴿مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوثُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ ﴿ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُلُّهُ ﴿ ، أَجِرنَا فِي جَميعِ الأَمُورِ، ومِن جَميع الشُّرور، وَاكْفِنَا أَمرَ أَعدائِنَا بِقُدرَتِكَ الَّتي لا يُقَابِلها شَيءٌ، يا عَلِيُّ يا عَظِيمُ يا حَيُّ يا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ نَستَغِيثُ، ومِنْ عَذَابِكَ نَستَجِيـرُ أَصْلِحْ لَنا شَأْنَنَا كُله وَلا تَكِلْنا إِلَى أَنفُسِنَا وَلا إِلَى أَحَدٍ من خَلْقِكَ طَرِفَةَ عَين، وَاكْفِنَا شَرَّ أَعدَاءِنَا والمُؤْذِينَ والظَّالِمِينَ والحَاسِدِينَ فِي أُمُورِ الدُّنيا وَالدِّين.

اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ ﴿ أَدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ وَ﴿ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴾، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ ونَصَرَ عَبدَهُ وهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحدَهُ، يَا غِيَاثَ الـمُسْتَغِيثينَ أَغِثنِي ويَا جَارَ الـمُسْتَجِيرِينَ أَجِرني يا كُافِي مِنْ كُلِّ أَحَدٍ ولا يَصفِي مِنْكَ أَحَد، يا أَحَدَ مَنْ لا أَحَدَ لَه ويَا سَندَ مَنْ لا سَنَدَ لَهُ انقَطَعَ الرَّجَاءُ إِلَّا مِنكَ وزَالَ الطَّمَعُ إِلَّا فِيكَ نَجِّنا مِمَّا نَحِنُ فِيهِ وأُعِنَّا عَلَى مَا نَحِنُ عَلَيهِ وَارفَعْ عنَّا ما نَزَلَ بِنَا بِحَقِّ وَجِهِكَ الكَريم وَجَاهِ نَبِيِّكَ العَظِيم نَسأَلُكَ فَرَجاً عاجِلاً ولُطفاً شَامِلاً وصَبراً جَميلاً والعَافِية من كُلِّ بَلِيَّةٍ يَا أَرحَمَ الرَاحِمِينَ، ﴿ بِسَمِ ٱللَّهِ ﴾ بَابُنَا، ﴿ تَبَارِكَ ﴾ حِيطَانُنَا، ﴿ يَسَ ﴾ سَقفُنَا، ﴿ كَهيعَضَ ﴾ كِفايَتُنا، ﴿ حمّ ۞ عَسَقَ ﴾ حِمايَتُنَا، ﴿ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾، وسَتْرُ العَرشِ مَسبولُ علَينا وعَينُ اللهِ نَاظِرةً إِلَينا جِحَولِ اللهِ لا يُقدَرُ عَلَينا، ﴿ وَٱللَّهُ مِن وَرَآبِهِم فِحُيكُم ى بَلْ هُوَ قُرْءَانُ هِجَيدٌ ۞ فِي لَوْجِ مَّحْفُوظِ ﴾ ، ﴿ فَٱللَّهُ خَيْرُ حَلِفِظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُر ٱلرَّحِمِينَ ﴾، بِسمِ اللهِ عَلَى نَفسِي ودِينِي، بِسمِ اللهِ عَلَى أَهلِي ومَالِي وأُولادِي، بِسمِ اللهِ عَلَى كُلِّ شَيءٍ أَعطَانِيهِ ربِّي، بِسمِ اللهِ الَّذِي لا يَضُرُّ مَعَ اسمِهِ شيءٌ في الأَرْضِ وَلا في السَّماءِ وهُوَ السَّمِيعُ العَليم تَحَصَّنتُ بالحيِّ القَيُّوم الَّذِي لا يَمُوتُ أبداً ودَفَعْتُ عنِّي وعنهُم كُلَّ سُوءٍ بِلا حَولَ ولا قُوَّةَ إِلَّا باللهِ العَليِّ العَظِيم، حَسِيَ اللَّهُ لدِينِي، حَسِبَيَ اللَّهُ لِدُنْيايَ حَسْبِيَ اللَّهُ لِـمَن بَغَى عَلِيّ، حَسبيَ الله لِـمَن كَادَني بِسُوء، حَسبِيَ اللهُ وكَفَى سَمِعَ اللهُ لِـمَن دَعَا لَيسَ وَرَاءَ اللهِ مُنتَهَى وَلا دُونَ اللهِ مُلتجا، ﴿ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا ۚ وَرُسُلِيٌّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ

عَزِينٌ ﴾ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيّ العَظِيم، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّم والحمدُ للهِ رَبِّ العَالِمِينَ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أبداً عَدَدَ نِعَمِ اللهِ وَإِفْضَالِهِ.



ثم يقرأ آيات الكفاية السبع:

﴿ قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَكَنَّا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾

﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدُكَ بِخَيْرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ فَلَا رَآدٌ لِفَضْلِهِ عَيْصِيبُ بِهِ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِةً عَ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ فَلَا رَآدٌ لِفَضْلِهِ عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرِّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُّبِينٍ ﴾ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُّبِينٍ ﴾

﴿ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَاَبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذًا بِنَاصِيَتِهَأَ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ﴾

﴿ وَكَأَيِّن مِّن دَآبَتَةِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرَزُقُهَا وَإِيَّاكُوْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

﴿ مَمَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن تَرْخَمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۗ وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ, مِنْ بَغْدِيَّهِ وَهُوَ ٱلْعَزِيْزُ ٱلْحَكِيمُ

﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَ ٱللَّهُ قُلَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَ ٱللَّهُ قُلَ أَفَرَءَ يَتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَذِكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلَ هُنَّ أَفَرَءَ يَتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَذِكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلَ هُنَّ

كَشِفَتُ ضُرِّهِ ۚ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلَ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِيَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴾



#### (فائدة)

من فوائد المواظبة على هذه السور الثلاث صباحاً ومساء صلاح القلب بالإجازة عن شيخ الإسلام سيدنا الحبيب (عبدالله بن عمر بن أحمد الشاطري باعلوي) المتوفى عام (١٣٦١هجرية) بتريم حضرموت رحمهم الله ورحمنا بهم ومشايخنا ووالديهم ووالدينا والمسلمين ووهب لنا كما وهب لهم في لطف وعافية آمين آمين آمين قال: وليس فيهن كاف وما فيهن كاف وهن: العصر (٣مرات)، قريش (٣مرات)، الفلق (٣مرات).

يقرأهن ثم يقرأ سورة الناس والفاتحة وسورة يس

ثم يأتي بهذا الدعاء بعد سورة يس:

سُبْحَانَ المنَفِّسِ عَنْ كُلِّ مَدْيُوْنِ، سُبْحَانَ المَفَرِّجِ عَنْ كُلِّ مَحْرُوْنٍ، سُبْحَانَ مَنْ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا إِنَّمَا يَقُولُ لَهُ مَن جَعَلَ خَزَائِنَهُ بَيْنَ الكَافِ وَالنُّوْنِ، سُبْحَانَ مَنْ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا إِنَّمَا يَقُولُ لَهُ مَن جَعَلَ خَزَائِنَهُ بَيْنَ الكَافِ وَالنُّوْنِ، سُبْحَانَ مَنْ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا إِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ فَي يَامُفَرِّجْ فَرِّجْ، يَامُفَرِّجْ فَرِّجْ، يَامُفَرِّجْ فَرِّجْ، فَرِّج عَنَا هُمُوْمَنَا فَرَجًا عَاجِلاً بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاجِينَ وَسُلَكُمْ وَلَكَ رَبِّكَ رَبِّ فَمُوْمَنَا فَرَجًا عَاجِلاً بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاجِمِيْنَ وَسُلَكُمْ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ شَ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْمُرْسَلِينَ فَى وَلَكُمْ لَلْهُ لَيْ الْمُرْسَلِينَ فَى الْمُرْسَلِينَ فَى الْمُرْسَلِينَ فَى الْمُرْسَلِينَ فَى الْمُرْسَلِينَ فَى الْمُرْسَلِينَ فَى الْمُالِينَ فَى الْمُرْسَلِينَ فَى الْمُرْسَلِينَ فَى الْمُرْسَلِينَ فَى الْمُعْرَسِلِينَ فَى الْمُرْسَلِينَ فَى الْمُنْ الْمُرْسَلِينَ فَى الْمُرْسَلِينَ فَى الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُرْسَلِينَ فَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُرْسَلِينَ فَى الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ لَعَلَى الْمُنْ الْمُنْمَالِينَ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ اللّمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن



ثم هذا الدعاء يقرأ بعد سورة يس لسيدنا الإمام الحبيب (عبدالله بن علوي الحداد) المتوفى (عام ١١٣٢هـ) بتريم حضرموت رحمهم الله ورحمنا بهم ومشايخنا ووالديهم ووالدينا والمسلمين آمين آمين

بِسِمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، الحمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّم: اللهُمَّ إِنَّا نَسْتَحْفِظُكَ وَنَسْتَوْدِعُكَ أَدْيَانَنَا وَأَهْلَنَا وَأَوْلادَنَا وَأُمْوَالَنَا وَكُلَّ شَيْءٍ أَعْطَيْتَنَا، اللهُمَّ اجعَلنَا فِي كَنَفِكَ وَأَمْانِكَ وَجِوَارِكَ وَعِيَاذِكَ مِن كُلِّ شَيطَانٍ مَرِيدٍ وَجَبَّارٍ عَنِيدٍ وَذِي عَينٍ وَذِي وَأَمَانِكَ وَجِوَارِكَ وَعِيَاذِكَ مِن كُلِّ شَيطَانٍ مَرِيدٍ وَجَبَّارٍ عَنِيدٍ وَذِي عَينٍ وَذِي بَعِي وَمِن شَرِّ كُلِّ ذِيْ شَرِّ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ.

اللهُمَّ جَمِّلْنَا بِالعَافِيَةِ وَالسَّلاَمَةِ، وَحَقِّقْنَا بِالتَّقْوَى وَالاستِقَامَةِ، وَأَعِذَنَا مِن مُوجِبَاتِ النَّدَامَةِ، إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاء.

اللهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِیْنَا وَلاَوْلادِنَا وَلِيمَشَایِخِنَا وَلإِخوَانِنَا فِي الدِّیْنِ وَلاَصُحَابِنَا وَأَحْبَابِنَا وَلِيمَنْ أَحْبَنِا وَلِيمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْنَا وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ وَالمُوْمِنِیْنَ وَالمُسْلِمَاتِ یَا رَبَّ الْعَالَمِیْنَ، وَصَلِّ اللّٰهُمَّ عَلَی عَبْدِكَ وَلِمُوْلِكَ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَی آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، وَارْزُقْنَا كَمَالَ المتابعة لَهُ ظَاهِراً وَبَاطِناً فِي عَافِيَةٍ وَسَلاَمَةٍ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِیْنَ، یَا أَرْحَمَ الرَّاحِیْنَ، یَا أَرْحَمَ الرَّاحِیْنَ، یَا أَرْحَمَ الرَّاحِیْنَ، یَا أَرْحَمَ الرَّاحِیْنَ، اه



ثم يقرأ سورة الواقعة من أول السورة إلى قوله تعالى:

﴿ هَلْذَا نُزُلُهُمْ كَوْمَ ٱلدِّينِ ﴾ (أَعَاذَنَا اللهُ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْ كُلِّ سُوءٍ فِي الدَّارَيْنِ وَوَالِدِينَا وَذُرِّياتِنَا وَأَحبَابِنَا وَالمُسلِمِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّين).

ثم يكمل القراءة ويقول عند آية:

﴿ أَفَرَءَ يَتُم مَّا تُمْنُونَ ۞ ءَأَنتُمْ تَخَلُقُونَهُ وَ أَمْ نَحُنُ ٱلْخَالِقُونَ ﴾

(بَلْ أَنْتَ يا الله تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَجَلَّ جَلالُكَ فَلَكَ الحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ عَلَى كُلِّ ذَرَّةٍ مِنْ ذَلِكَ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَدَا عَدَدَ نِعَمِكَ وَإِفْضَالِك).

ثم يكمل القراءة إلى قوله تعالى:

﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ مَّا تَحُرُثُونَ ﴿ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ وَ أَمْ نَحُنُ ٱلزَّرِعُونَ ﴾

(بَلْ أَنْتَ يا الله تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَجَلَّ جَلالُكَ فَلَكَ الحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ عَلَى كُلِّ ذَرَّةٍ مِنْ ذَلِكَ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَدَا عَدَدَ نِعَمِكَ وَإِفْضَالِك).

ثم يكمل القراءة إلى قوله تعالى:

﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ ۞ ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحُنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴾ الْمُنزِلُونَ ﴾

(بَلْ أَنْتَ يا الله تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَجَلَّ جَلالُكَ فَلَكَ الحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ عَلَى كُلِّ ذَرَّةٍ مِنْ ذَلِكَ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَدَا عَدَدَ نِعَمِكَ وَإِفْضَالِك).

ثم يكمل القراءة إلى قوله تعالى:

﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ۞ ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنشِئُونَ ﴾ ٱلْمُنشِئُونَ ﴾

(بَلْ أَنْتَ يا الله تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَجَلَّ جَلالُكَ فَلَكَ الحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ عَلَى كُلِّ ذَرَّةٍ مِنْ ذَلِكَ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَدَا عَدَدَ نِعَمِكَ وَإِفْضَالِك، عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.

ثم يكمل القراءة إلى قوله تعالى:

# ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ۞ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴾

اللهُمَّ اجعَلْنَا وَوَالِدِينَا وذُرِّياتِنَا وأَحبَابِنَا أَبداً مِنْ كُمَّلِ عِبَادِكَ المُقَرَّبِينَ وَهَبْ لَكُمُّ مِنَّا فِي كُلِّ حِينٍ مَعَ العَافِيَةِ التَّامَّةِ فِي الدَّارِين آمين.

ثم يكمل قراءة بقية السورة ويقول بعدها:

سُبحَانَ رَبِّيَ العَظِيمِ وَ بِحَمدِهِ، (ثلاث مرات) في كل لحظةٍ أبدا عدد نِعَمِ اللهِ وإفضالِه عَدد خَلقِه وَرِضَا نَفسِه، وَزِنَة عَرشِه، وَمِدَادَ كَلِمَاتِه . ثم يأتى بهذا الدعاء:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينِ: اللهُمَّ صَلِّ عَلَى نُوْرِ الأَنْوَارِ، وَسِرِّ الأَسْرَارِ، وَتِرْيَاقِ الأَغْيَارِ، وَمِفْتَاجِ بَابِ اليَسَارِ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الأَنْوَارِ، وَاللهِ والنَّهُ واللهِ وسَلِّم تَسْلِيماً المُخْتَارِ، وَآلهِ الأَطْهَارِ، وَأَصْحَابِهِ الأَخْيَارِ، عَدَدَ نِعَمِ الله وإفضالِه وسَلِّم تَسْلِيماً كَثِيراً فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أبدا عدد خَلْقِكَ وَرِضَاءَ نَفْسِكَ وَزِنَة عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلمَاتِك (ثلاثاً)

اللهُمَّ صُنْ وُجُوْهَنَا بِاليَسَارِ، وَلا تُوهِنَّا بِالإِقْتَارِ، فَنَسْتَرْزِقَ طَالِبِيْ رِزْقِكَ، وَنَسْتَعْطِفَ شِرَارَ خَلْقِكَ، وَنَشْتَغِلَ بِحَمْدِ مَنْ أَعْطَانَا، وَنُبْتَلَى بِذَمِّ مَنْ مَنَعَنَا، وَنَبْتَلَى بِذَمِّ مَنْ مَنَعَنَا، وَأَبْتَلَى بِذَمِّ مَنْ مَنَعَنَا، وَأَنْتَ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ كُلِّهِ أَهلُ العَطَاءِ وَالمَنْعِ، اللَّهُمَّ كَمَا صُنْتَ وُجُوهَنا عَنِ

السُّجُوْدِ إِلا لَكَ ، فَصُنَّا عَنِ الْحَاجَةِ إِلاَّ إِلَيْكَ بِجُوْدِكَ وَكَرَمِكَ وفَضلِكَ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أَغنِنَا بِفَضلِكَ عَمَّن سِوَاكَ. وإن شاء زاد:

الحَمدُ للهِ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلِّم فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَدَا حَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَاءَ نَفْسِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ اللهُمَّ ارْزُقْنا وَأَحْبَابَنا أَبَداً وَالمُسْلِمِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّين، صِحّةً فِي تَقْوَىٰ، وَطُولَ أَعْمَارٍ فِي حُسْنِ أَعْمَال، وَالمُسْلِمِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّين، صِحّةً فِي تَقْوَىٰ، وَطُولَ أَعْمَارٍ فِي حُسْنِ أَعْمَال، وَلا تَعْبِ وَلا عَذَاب، وَلا تَبِعَةٍ وَلا عِتَاب، وَلا تَعَبُّ وَأَرْزَاقاً وَاسِعَةً بِلا حِسَابٍ وَلا تَعَبٍ وَلا عَذَاب، وَلا تَبِعَةٍ وَلا عِتَاب، وَلا تَعَرُّضٍ وَلا سُؤَال، مَصْرُوفَةً فِي أَكْمَلِ الطَّاعَاتِ وَأَفْضَلِ القُرُبَات، كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ يَا ذَا الجَلالِ وَالإكْرَام، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَتَرْضَىٰ يَا ذَا الجَلالِ وَالإكْرَام، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم وَالحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِين، فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَداً عَدَدَ خَلْقِه، وَرِضَاءَ نَفْسِه، وَمِدَادَ كَلِمَاتِه.



وإن شاء زاد ما هو مقتبسٌ من دعوات سيدنا الإمام الحبيب (أحمد بن حسن العطاس) المتوفى (عام ١٣٣٤هجرية) بحريضة حضرموت رحمهم الله ورحمنا بهم ومشايخنا ووالديهم ووالدينا والمسلمين آمين آمين آمين

اللهُمَّ صَلِّ صَلاةً كَامِلةً وَسَلِّم سَلاماً تَامّاً فِي كُلِّ لَحُظَةٍ أبداً عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ وعَلَى سائِرِ الأَنبِياءِ والمُرسَلِينَ وسَائِرِ عِبادِ اللهِ الصَّالِحِينَ وتَابِعِيهِم بإِحْسَانٍ إِلَى يَومِ الدِّينِ، عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَاءَ نَفْسِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ، وهَبْ لَنَا اللهُمَّ بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم وَلِذُرِّيَاتِنَا وأَحَبابِنَا أَبداً ولِلمُسْلِمِينَ إِلَى يَومِ الدِّينِ مِنْ رِزْقِكَ الحَلال الطَّيِّب ولِذُرِّيَاتِنَا وأحَبابِنَا أَبداً ولِلمُسْلِمِينَ إِلَى يَومِ الدِّينِ مِنْ رِزْقِكَ الحَلال الطَّيِّب ولِذُرِيَاتِنَا وأحَبابِنَا أَبداً ولِلمُسْلِمِينَ إِلَى يَومِ الدِّينِ مِنْ رِزْقِكَ الحَلال الطَّيِّب الوَاسِع المُبَارِكُ مَا تَصُونُ بِهِ وجُوهَنَا عنِ التَّعَرُضِ إلى أحَدٍ من خَلقِكَ، وَالمَعْ اللهُمَّ لنا إِلَيهِ طَرِيقاً سَهلةً من غَيرِ فِتنةٍ وَلا مِحْنَةٍ وَلا مِنَّةٍ وَلا مِنَةٍ وَلا تَعْبِ وَاجَعَلْ اللهُمَّ اللهُمَّ الحَرامَ حَيثُ كَانَ وأينَ كَانَ وعِندَ من كَانَ، وحُل وَلا تَعْبِ لِعَمْ وقُلُوبَهُم حَتَّى لا وَلِينَ أَللهُمُ وقَلُوبَهُم حَتَى لا بينَ أهلِهِ واقبِضْ عَنَا أَيْدِيَهُم واصْرِفْ عَنَا وجُوههُم وقُلُوبَهُم حَتَى لا بينَا وبينَ أهلِهِ واقبِضْ عَنَا أَيْدِيهُم واصْرِفْ عَنَا وجُوههُم وقُلُوبَهُم حَتَى لا بينَا وبينَ أهلِهِ واقبِضْ عَنَا أَيْدِيهُم واصْرِفْ عَنَا وجُوههُم وقُلُوبَهُم حَتَى لا نَتَعَلِي اللهُ فِيمَا يُحِيمَةُ وَتَرضَاهُ بِرَحْمَتِكَ اللهُ فِيمَا يُحِيمَةُ وَتَرضَاهُ بِرَحْمَةِ لِللهِ فِيمَا لِوَرِيْقِينَ يا أَرحَمَ الرَّاحِمِينَ يا أَرحَمَ الرَّاحِمَ الرَّاحِمُونَ الْمَاعِمُ المَاحَلُولُو المَعْمِلِهِ الْمَلْوَا عَلَى اللَّهِ الْمَاعِمِينَ يَا أَرعَامِهُ الْمَاعِ

يَا سَمِيعُ يَا عَلِيمُ يَا مَنْ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم (ثلاثاً).

وَصَلَّى اللهُ عَلَى سيِّدِنا مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ والحمدُلله رَبِّ العَالَمِين، في كُلِّ لَحُظَةٍ أبداً عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَاءَ نَفسِهِ وزِنَةَ عَرشِهِ ومِدَادَ كَلِمَاتِه.



الحمدُللهِ رَبِّ العَالَمِينَ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّم فِي كُلِّ كَلِّمَا وَنَ اللهُ عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَاءَ نَفْسِكَ وَزِنَةَ عَرشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَا تِك

اللهُمَّ إِنْ كَانَ رِزْقُنَا الحِسِّيُّ والـمَعْنَوِيُّ والقَالَبِيُّ والقَلْبِيُّ والرُّوحِيُّ وَالسِّمِينَ فِي وَالدِّينِيُّ وَالدَّينِيُّ وَالدَّينِيُّ وَالبَرزَخِيُّ وَالأُخْرَوِيُّ وَذُرِّياتِنَا وأَحبابِنا أبداً وَالـمُسلِمينَ فِي السَّمَاءِ فَأَنْزِلْه، وَإِنْ كَانَ فِي الأَرْضِ فَأَخْرِجْه، وَإِنْ كَانَ بَعِيداً فَقَرِّبْه، وَإِنْ كَانَ مَوقُوفاً قَرِيباً فَيَسِّرْه، وَإِنْ كَانَ مَعْدُوماً فَأَوْجِدْهُ وَإِنْ كَانَ مَوقُوفاً قَرِيباً فَيَسِّرْه، وَإِنْ كَانَ مَعْدُوماً فَأَوْجِدْهُ وَإِنْ كَانَ مَوقُوفاً فَأَجِرِه وإِنْ كَانَ خَطِيئةً فتجَاوَزْ فَاجِمِها وإن كَانَ خَطِيئةً فتجَاوَزْ عنها وإنْ كَانَ عَثرةً فأقِلْها وبَارِكْ لَنَا فِي جَمِيعِ ذَلِكَ إِنَّكَ مَلِيكُ مُقْتَدِرُ وَمَا تَشاؤهُ مِنْ أَمْرِ يَكُونُ يَا مَنْ إِذَا أَرَادَ شَيئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيكُون.

اللهُمَّ فارِجَ الهَمِّ كَاشِفَ الغَمِّ مُجِيبَ دَعْوَةِ المُضطرِّين رَحْمَنَ الدُّنيا وَالآخِرَة ورَحِيمهُمَا أنتَ تَرحَمُنَا فارحَمْنا برَحْمةٍ تُغْنِينَا بها عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاك.

اللَّهُمَّ اكفِنَا بِحَلالِكَ عَنْ حَرامِكَ وأغنِنَا بفِضلِكَ عمَّنْ سِوَاك (ثلاثاً)

(ثم يقرأ إن اتسع الوقت) سورة البلد ويقول بعدها: أَعَاذَنَا اللهُ مِنهَا ومِنْ كُلِّ سُوءٍ فِي الدَّارَيْنِ وَوَالِدِينَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَأَحبَابِنَا والمُسْلِمين آمين.

وسورة الشمس ويقول بعدها: اللهُمَّ آتِ نُفُوسَنَا تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاهَا.

وسورة اللّيل ويقولُ بعدها: اللهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّة، وَنَعُودُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَار ،اللهُمَّ ارْضَ عَنَّا وَعَنْ أَحْبَابِنَا أَبدا وأَرْضِنَا وأرضِهِم سَرمَدا.

ويقرأ سورة التين ويقول بعدها : بَلَىٰ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِين.

ثم هذه السور الأربع: العلق، القدر، الزلزلة، قريش، اشتهر أنَّ من قرأها نهاراً حفظهُ الله من أهلِ الظاهِر والباطن، ومن قرأها ليلاً كذلك، وينسب ذلك إلى سيدنا الإمام الأكبر الشيخ (عبدالقادر بن أبي صالح الجيلاني) المتوفى ببغداد سنة (٥٦١هجرية)، وإلى شيخ مشايخنا (عيدروس بن عمر الحبشي) المتوفى بالغرفة حضرموت سنة (١٣١٤ه) رحمهم الله ورحمنا بهم ومشايخنا ووالديهم ووالدينا والمسلمين أجمعين آمين آمين آمين آمين يا رب العالمين.

وبعد الانتهاء من سورة الزلزلة يقول: اللهُمَّ أَرِنَا فِي الدَّارَين مَا يَسُرُّنَا وَلا تُرنا ما يَغُمُّنا. وبعد الانتهاء من سورة قريش يقول:

اللهُمَّ أَطْعِمْنَا مِنْ جُوعٍ وَآمِنَّا مِنْ خَوْفٍ، وَهَبْ لَنَا مَا وَهَبْتَهُ لِأَوْلِياءِ قُرَيش، وَاصْرِفْ عَنَّا مَا صَرَفْتَ عَنهُمْ مَعَ كَمَالِ عَافِيَةِ الدَّارَيْنِ وَسَعَادَتِهَما آمين.

ثم سورة الإخلاص (١٥مرة)

وسورة الفلق يقول بعدها: نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ذَلِكَ كُلِّه.

وسورة الناس يقول بعدها: نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ذَلِكَ كُلُّه.

ويزيد المسافر (سِتاً) من سورة قريش والسور الخمس الآتي ذكرها ،وغير المسافر يختم بسورة الفاتحة بالترتيل.



(فائدة) قال الحبيب محمد الهدار رحمه الله في رسالة الحج المبرور والسعى المشكور:

وَليُكثِر المُسافِرُ من قِراءةِ السُّور الخمس مُفتَتِحاً ببسم الله الرحمن الرحيم مُختَتِماً بها فقد حَثَّ عَليها صَلَّى الله عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّم للمسافر وقال الرحيم مُختَتِماً بها فقد حَثَّ عَليها صَلَّى الله عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّم للمسافر وقال لسيدنا جبير: «أَتُحِبُ يَا جُبَير أَنْ تَكُونَ أَمْثَلَ أَصْحَابِك هَيْئَةً وَأَكثرهُم زاداً؟» لسيدنا جبير: «فَاقْرَأ هَذِهِ السُّور الخَمس: الكَافِرُون، وَإِذَا جَاءَ نَصرُ اللهِ قُلتُ: نَعَم، قال: «فَاقْرَأ هَذِهِ السُّور الخَمس: الكَافِرُون، وَإِذَا جَاءَ نَصرُ اللهِ وَالفَتح، وَالإِخْلاص، وَالفَلَق، وَالنَّاس، وَافتَتِح كُلَّ سُورَةٍ بِبسِمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيم، وَاخْتِمْ بِبسِمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيم.

أُورَدَهُ الإمامُ عبدالله باسودان رَحِمَهُ اللهُ ورَحِمَنا به ومَشايخَنا ووالدِيهِم ووالدِيهِم ووالدِينا والمُسلِمينَ آمين في كتابه: "عدة المسافر"، وعَلَى الأَقلّ يَقرَأُ بعدَ أَذكارِ كُلِّ صَلاةٍ مَكتُوبَة سِتَّا مِن سُورَةِ قُرَيش والسُّور الخَمس مَرَّة مَرَّة.



(تنبيه) مِن أَوْرَادِ الحَبيب محمد الهدار رحمه الله كُلَّ لَيلَةٍ فِي رَمَضَان بَعدَ أَوْرَادِ الوِترِ يَقرَأُ سُورَةَ السَّجدَةِ وَالدُّخَان وَالمُلْك وَالمُزَمِّل وَالبُرُوج والطَّارِق والضُّحَىٰ وسُورَة الشَّرح وَالكَوْثَر وَسُورَة المَسَد.

وَيَزِيدُ لَيْلَة الجُمُعة سُورَةَ الكَهفِ وَالجُمُعة وَالمُنافِقُون ومن أَدْعِيَتِهِ أَثنَاءَ القِرَاءَة.

(في سورة الكهف) يقول بعد آية رقم (١٠) اللهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَمْ لَئَنْا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَمْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدَا (أربع مرات) فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَدَا ... إلخ.

وبعد الآية (١٦) اللهُمَّ رَبَّنَا انْشُرْ لَنَا مِنْ رَحْمَتِكَ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا مرفقا (ثلاثا) في كل لحظة أبدا ...إلخ.

وبعد الآية (٢٤) عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدَا.

وبعد الآية (٣١) اللهُمَّ اجْعَلْنَا وَوَالِدِينَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَأَحْبَابِنَا أَبَدَا وَالمُسْلِمِينَ مِنْ خَواصِّ فِي خَيْر وَلُطْفٍ وَعَافِيَة آمِين.

وبعد الآية (٤٦) سُبحانَ اللهِ والحمدُ للهِ وَلا إله إِلَّا اللهُ أَكبرُ وَلا حَولَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا اللهُ أَكبرُ وَلا حَولَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا باللهِ العَلِيِّ العَظِيم...... (أربعاً) فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَداً مِثلَ ذَلِكَ عَدَدَ خَلْقِه، وَرِضَاءَ نَفْسِه، وَزِنَةَ عَرْشِه، وَمِدَادَ كَلِمَاتِه.

وبعد الآية (٦٥) اللهُمَّ آتِنَا رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ وَعَلِّمنَا مِنْ لَدُنْكَ عِلمَا (ثلاثا) اللهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ العِلْمَ اللَّدُنِيِّ وَالمَشْرَبَ الصَّافِي الهَنِيِّ يَاوَهَّابُ يَاغَنِيِّ (ثلاثا) فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَداً ... إلخ.

(ومن أدعيته في سورة السجدة) يقول بعد الآية (٩) اللهُمَّ لَكَ الحَمْدُ شُكْرًا، وَلَكَ المَنُّ فَضْلا فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَداً ...إلخ.

(وفي سورة المزمل) يقول بعدها : أَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ الغَفُورِ الرَّحِيم لِي وَلِي سورة المزمل) يقول بعدها : أَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ الغَفُورِ الرَّحِيمِ لِي وَلِي اللهِ ين إِلَى يَومِ الدِّينِ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَدَاً عَدَدَ خَلْقِه...إلخ.

(وفي سورة الطارق) يقول بعدها: اللهُمَّ لا تُؤَمِّنَا مَكْرَك، وَلا تُنْسِنَا فِكْرَك، وَلا تُنْسِنَا فِكْرَك، وَلا تَكْشِف عَنَّا سِتْرَك.



ثم يقول بعد الانتهاء من قراءة السور:

صَدَقَ اللهُ العَلِيُّ العَظِيم، وَبَلَّغَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الوَفِيُّ الكَرِيم، وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينٍ مِنَّا وَمِنْكُم وَمِنْ كُلِّ أَحَدٍ مِنَ المُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ الصَّلاةِ وَأَزْكَى التَّحِيَّةِ وَالتَّسْلِيم، وَالْحَمْدُ لللهِ رَبِّ العَالَمِين.

اللهُمَّ انْفَعْنَا، اللهُمَّ ارْفَعْنَا، اللهُمَّ ارْحَمْنَا بالقُرْآنِ العَظِيم، وَارْحَمْ وَالدِينَا وَمَشَايخنا وَمُعَلِّمِين وَجَمِيع المُسْلِمِين.

اللهُمَّ مَغْفَرِتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِنَا وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدَنَا مِنْ أَعْمَالِنَا (ثلاثاً). اللهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئاً نَعْلَمُه، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لا نَعْلَمُه (ثلاثا).

أَنْتَ تَعْلَمُهُ مِنَّا يا اللهُ يا كَرِيمُ يا رَحِيمُ يا وَدُودُ يا حَيُّ يا قَيُّومُ يا الله. ثُمَّ يَقُولُ المُتَصَدِّر لِلحَاضِرِين : ادْعُوا الله وأنتم موقنون بالإجابة وَاسْأَلُوه مِنْ فَضْلِه .



ثم يقرأون هذه الصيغة المباركة بصوت واحد: تقرأ مرة واحدة في اليوم، وعشية الخميس أو عرفات تقرأ (ثلاث مرات) وهي لجامع هذه الفوائد نفعنا الله به

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اللهُمَّ يَا دَائِمَ الْفَضْلِ عَلَى الْبَرِيَّةُ، يَا بَاسِطَ الْيَدَيْنِ بِالْعَطِيَّةُ، يَا صَاحِبَ الْمُوَاهِبِ السَّنِيَّةُ، صَلِّ وَسَلِّمْ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَداً عَلَى خَيْرِ الْوَرَى سَجِيَّةُ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالْآلِ وَالذُّرِّيَّةُ، وَصَحْبِهِ وَالأُمَّةِ المُحَمَّدِيَّةُ، وعَلَى سَائِرِ الأَنْبِياءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ ذَوِي الْمُقَامَاتِ السَّنِيَّةُ، وَعَلَى الْمُلآئِكَةِ وَالْمُقَرَّبِيْنَ أَهْلِ الْمُرَاتِبِ الْعَلِيَةُ، وَعَلَى الْمُوجَيْعِ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَبِداً صَلاَةً أَبَدِيَّةُ، عَدَدَ وَزِنَةَ وَمِلْءَ مَا عَلِمَ اللهُ رَبَّ مَعْنِع عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَبَداً صَلاَةً أَبَدِيَّةُ، عَدَدَ وَزِنَةَ وَمِلْءَ مَا عَلِمَ اللهُ رَبُّ مَعْنَى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِنْ كُلِّ فَوْتَهُ مَعْنَى فِي كُلِّ خَلْوَقٍ ظَاهِرَةٍ أَوْ خَفِيَّةُ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنَ كُلِّ فَوْمَهُ وَعَدَدَ كُلِّ فَرَرَةٍ مِنْ كُلِّ فَكُلِ فَالْمَوْبُودَةِ اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَلَى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَعْنَى فِي كُلِّ خَلْقٍ أَلْهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَا فِي عِلْمِ اللهِ، وَعِلْمَ اللهُ وَعَدَدَ مَا فِي عِلْمِ الله، وَمِلْءَ مَا فِي عِلْمِ الله، وَعَدَدَ مَا أَوْمُودٍ مَضْرُوبًا كُلُّ ذَلِكَ فِي وَسِعَهُ عِلْمُ الله، وَعَدَدَ كُلِّ مَعْدُودٍ مَضْرُوبًا كُلُّ ذَلِكَ فِي وَسِعَهُ عِلْمُ الله، وَعَدَدَ كُلِّ مَوْجُودٍ مَضْرُوبًا كُلُّ ذَلِكَ فِي وَسِعَهُ عَلْمُودٍ أَفْرَادِ ذَرَّاتِ الْوُجُودِ الْخِسِّيةِ وَالْمَعْنَويَةُ.

وَلَكَ الْحَمْدُ يَا اللهُ عَلَى ذَلِكَ وَمِثْلَ ذَلِكَ وَكَمَا يَلِيْقُ بِجَلاَلِ الرُّبُوْبِيَّةُ، عَدَدَ كُلِّ الرُّبُوْبِيَّةُ، عَدَدَ كُلِّ حَرَكَةٍ وَسُكُوْنٍ كُلِّ لَمْحَةٍ لِمَخْلُوْقٍ وَنَفَسٍ وَلَحْظَةٍ وَخَطْرَةٍ قَلْبِيَّةُ، وَعَدَدَ كُلِّ حَرَكَةٍ وَسُكُوْنٍ لِمَوْجُوْدٍ اخْتِيَارِيَّةٍ أَوْ قَهْرِيَّةُ.

وَاغفِرْ لَنَا وَلأَحْبَابِنَا أَبَداً وَلِلْمُسْلِمِيْنَ يَا ذَا الْعُلا فِي هَذِهِ الْعَشِيَّةُ، وَفِي كُلِّ لَخُظَةٍ زَمَنِيْةٍ كُلَّ خَطِيئَةُ، وَادْفَع وَارْفَعْ عَنَّا وَعَنْهُمْ كُلَّ بَلِيَّةُ، وَفِتْنَةٍ وَمِحْنَةٍ وَشِدَّةٍ وَرَزِيَّة، وَاجَعَلْ لَنَا فِي الدَّارَيْنِ كُلَّ حَاجَةٍ مَقْضِيَّةُ، فِي عَفْوٍ وَعَافِيَةٍ وَعِيْشَةٍ وَرَزِيَّة، وَاجَعَلْ لَنَا فِي الدَّارَيْنِ كُلَّ حَاجَةٍ مَقْضِيَّةُ، فِي عَفْوٍ وَعَافِيَةٍ وَعِيْشَةٍ وَرَزِيَّة، وَخَلِّصْنَا وَسَلِّمْنَا مِنْ جَمِيْعِ الْمَصَائِبِ وَالأَسْوَاءِ وَالأَدْوَاءِ الْحِسِّيَةِ وَالْمَعْنُويَةُ، الْمَرْزَخِيَّةِ وَالسِّرِّيَّةُ، الدِّيْنِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةُ، الْبُرْزَخِيَّةِ وَالسِّرِّيَّةُ، الدِّيْنِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةُ، الْبُرْزَخِيَّةِ وَاللَّرِيَّةُ، الدِّيْنِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةُ، الْبُرْزَخِيَّةِ وَاللَّمُ خُرُويَّةً

وَأَصْلِحْ لَنَا كُلَّ عَمَلٍ وَقَلْبٍ وَنِيَّةْ، وَبَلِغْنَا كُلَّ أُمْنِيَّة، وَهَبْ لَنَا فِي كُلِّ حِيْنٍ لِلسَّابِقِيْنَ وَأَهْلِ الْقُرْبِ وَالصِّدِيْقِيَّة، مَعَ طُوْلِ أَعْمَارٍ وَتَقْوَى وَصِحَّةٍ ظَاهِرَةٍ وَخَفَيَّة، وَمَعَ أَرْزَاقٍ حَلاَلٍ وَاسِعَةٍ هَنِيَّةٍ مَرِيَّة، تُصْرَفُ وَتَقُوى وَصِحَّةٍ ظَاهِرَةٍ وَخَفَيَّة، وَمَعَ كَمَالِ الْعَوَافِي الدِّيْنِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّة، وَالْبَرْزَخِيَّة فِي أَكْمَلِ الطَّاعَاتِ الْمَرْضِيَّة، وَمَعَ كَمَالِ الْعَوَافِي الدِّيْنِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّة، وَالْمَرْزِخِيَّة وَاللَّهُ مَنَ وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاحْمِنَا مِنْ كُلِّ أَذِيَّة، وَلاَ تُسلِّطْ عَلِيْنَا وَالْمُخْرَوِيَّة، وَلَوَلَنَا فِي كُلِّ حِيْنٍ، وَالْمُحْرُوبِيْنَ أَهْلِ الْحُصُوصِيَّة، وَبَلِغْنَا فَوْقَ آمَالِنَا أَبِداً وَزِدْ فِي الْعَطِيَّة، عِبَاهِ خَيْرِ الْبَرِيَّة، سَيِّدِنَا أَخْدَةً مُبِيْدَةً قُويَةٌ، وَتَوَلَّنَا فِي كُلِّ حِيْنٍ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الْمَحْبُوبِيْنَ أَهْلِ الْخُصُوصِيَّة، وَبَلِغْنَا فَوْقَ آمَالِنَا أَبَداً وَزِدْ فِي الْعَطِيَّة، عِبَاهِ خَيْرِ الْبَرِيَّة، سَيِّدِنَا أَعْرَتِهِ الْزَكِيَّة، وَصَحْبِهِ وَالْأَمْةِ وَالْمُهُمَّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ وَكَرِّمْ مِثْلَ ذَلِكَ كُلِّهِ عَدَدَ كَلِمَاتِكَ الْسَّرُمَدِيَة، وَعَلْمَة فَوَالَهُ وَمَالِكُ وَكَرِّمْ مِثْلَ ذَلِكَ كُلِّهِ عَدَدَ كَلِمَاتِكَ الْسَّرُمَدِية، وَلَكَ الْمُعْرَقِيقَ وَمِنَا نَفْسِكَ، وَعَلَيْهِمْ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ بُحْرَةً وَعَشِيَّة، عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَا نَفْسِكَ، وَيَالِكُ وَمَدَادَ كُلِمَاتِكَ هُوسُكَهُ وَيَلَامُ وَيَلَامُ وَمِنَا نَفْسِكَ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ هُمَدُونَ وَيَ الْعَلَمِينَ فَى وَيَالِكُونَ مَنْ وَمِدَادَ كُلِمَاتِكَ هُمُ لِللّهِ رَبِّ الْعَلَكِينَ فِي وَلَا لَكُمُ لِلْ فَي الْمُؤْمِنِ فَى وَلَكَ لَلْهُ وَلَا لَمُعْتَلِقُ وَلِلْكَالِمِينَ فَى الْمُؤْمِنَ فَى وَلَكَ لَلْكَ لَيْهِ وَيَ الْمَلْكِينَ فَي وَلَى الْمُؤْمُونَ فَى وَلِمُ اللّهُ وَلَا لَمُولَى اللّهُ وَلَا لَعَلَيْنِ فَلَا لَمُعْتَلِقُ وَلَمُ اللّهُ وَلَا لَكُ اللّهُ وَلَا لَمُولِي الْمَاتِكَ فَلَالِلْمُ اللّهُ وَالْمُولِ الْعَلْمَاتِكُ وَلَا لَعُمْ اللْمُولِي الْمَلْكِي الْمُعْوِلُ الْ

سُبحانَ اللهِ والحمدُللهِ وَلا إله إِلَّا اللهُ أَكبرُ وَلا حَولَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا باللهِ اللهِ العَلِيِّ العَظِيم أربعاً فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَداً عَدَدَ خَلْقِه وَرِضَاءَ نَفْسِه وَزِنَةَ عَرْشِه وَمِدَادَ كَلِمَاتِه.

اللهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالجَنَّة ونَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّار (ثلاثاً) فِي كُلِّ خَطْةٍ أَبَدا عَدَدَ خَلْقِك وَرِضَاءَ نَفْسِك وَزِنَةَ عَرْشِك وَمِدَادَ كَلِمَاتِك.

اللهُمَّ رَبَّنا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنةً وَفِي الآخِرَةِ حَسنةً وَقِنا عَذابَ النَّار (ثلاثاً) فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَدا عَدَدَ خَلْقِك وَرِضَاءَ نَفْسِك وَزِنَةَ عَرْشِك وَمِدَادَ كَلِمَاتِك.

رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ العَلِيم، وتُبْ عَلَينَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيم (ثلاثاً) فِي كُلِّ خَطْةٍ أَبدا عَدَدَ خَلْقِك وَرِضَاءَ نَفْسِك وَزِنَةَ عَرْشِك وَمِدَادَ كَلِمَاتِك.

سُبحانَكَ اللهُمَّ وبِحَمدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنتَ أَسْتَغفِرُكَ وأَتُوبُ إِلَيك (ثلاثاً) فِي كُلِّ خَطْةٍ أَبدا عَدَدَ خَلْقِك وَرِضَاءَ نَفْسِك وَزِنَةَ عَرْشِك وَمِدَادَ كَلِمَاتِك

وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْمُرَسِلِينَ ۞ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْمُلَمِينَ ﴾ في كُلِّ الْمُرْسَلِينَ ۞ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْمُلَمِينَ ﴾ في كُلِّ الْمُخْتِ أَبَداً عَدَدَ خَلْقِه وَرِضَاءَ نَفْسِه وَزِنَة عَرْشِه وَمِدَادَ كَلِمَاتِه.



# 

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ تَسْلِيماً كَثِيراً فِي كُلِّ لَحظةٍ أبداً عَدَدَ خَلْقِك وَرِضَاءَ نَفْسِك وَزِنَةَ عَرْشِك وَمِدَادَ كَلِمَاتِك، الصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَيكَ يا خَاتَمَ النَّبيِّين، والسَّلامُ عَلَيكَ يا خَاتَمَ النَّبيِّين، الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيكَ يا خَاتَمَ النَّبيِّين، الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيكَ يا خَاتَمَ النَّبيِّين، الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيكَ يا مَنْ أَرسَلكَ اللهُ رَحْمَةً لِلعَالَمِينَ ورَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْ أَصحَابِ رَسُولِ اللهِ أَجْمَعِين. آمين

الفَاتِحَة أَنَّ اللهَ يَغفِرُ الذُّنُوب ويَستُر العُيوب وَيَكْشِفُ الكُرُوب ويتَقَبَّلُ مِنَ الجَمِيع (الفاتحة).

الفَاتِحَة لِوالِدِينَا ووَالِدِيكُم وأموَاتِنَا وأموَاتِكُم وأموَاتِ الـمُسلِمِينَ أَجمَعِينَ أَنَّ الله يتغَشَّى الجَمِيعَ بالرَّحمَة (الفاتحة).

الفَاتِحة عَلَى هَذِهِ النِّيَّاتِ وعَلَى كُلِّ نِيَّةٍ صَالِحة وما نَوَاهُ الصَّالِحُونَ أُو يَنْوونَهُ وَمَا عَلِمَهُ اللهُ مِن نِيَّاتٍ صَالِحَات، وبِنِيَّةِ الشِّفَاءِ العَاجِلِ الدَّائِم لَنَا ولِمَرضَانَا ولِمَرضَى المُسْلِمِينَ، واللَّطفِ بِنَا وبِهِم فِيمَا جَرَتْ بِهِ المَقَادِيرُ، والحَفْظِ والحِرَاسَةِ والمُتعَةِ الكَامِلَة لَنَا ولِعُلَمَائِنَا وَصُلَحَاءِ الوَقتِ وأَهلِ السِّرِّ والحِفْظِ والحِرَاسَةِ والمُتعَةِ الكَامِلَة لَنَا ولِعُلَمَائِنَا وَصُلَحَاءِ الوَقتِ وأَهلِ السِّرِّ أَجَعِينَ، وكَمالِ حُسْنِ الأَدَبِ معَهُم وَالانتِفَاعِ بِهِمْ، وَقَضَاءِ الحَوائِحِ كُلِّها، وأَنْ يَقبَلنَا عَلَى مَا فِينَا ويُعجِّل بإجَابَةِ الدَّعَواتِ والفَرَجِ العَاجِلِ للمَنكُوبِينَ والمَكرُوبِينَ والمَحبُوسِينَ والمُعَذَّبِينَ فِي الدُّنِيا والبَرزَح مِنْ أُمَّةِ سيِّدِنا والمَكرُوبِينَ والمَحبُوسِينَ والمُعَذَّبِينَ فِي الدُّنيا والبَرزَح مِنْ أُمَّةِ سيِّدِنا والمَكرُوبِينَ وأَلَهِ وَسَلَّم، ويُعجِّل بتَدمِيرِ المُلْحِدِينَ وأَعْدَاءِ الدِّينِ وَكُلِّ

المُؤْذِيينَ وَرَدِّ كَيْدِهِم فِي نُحُورِهِم وَقَطْع دَابِرِهِم وَنَصْرِ المُسْلِمِينَ، وَيُصْلِحُ مَنْ فِي صَلاحِهِ صَلاحُ المُسْلِمِينَ، وَيُعَجِّلُ بِإِهْلاكِ مَنْ فِي هَلاكِهِ صَلاحُ المُسْلِمِينَ، وَيُعَجِّلُ بِإِهْلاكِ مَنْ فِي هَلاكِهِ صَلاحُ المُسْلِمِينَ، وَيُعَجِّلُ بِإِهْلاكِ مَنْ فِي هَلاكِهِ صَلاحُ المُسْلِمِينَ، وَيُعَجِّلُ بِإِهْلاكِ مَنْ فَضْلِهِ مَا هُو أَهْلُهُ، وَيُبَلِّغُ ذَلِكَ لِسَائِرِ الصَّالِحِينَ فِي كُلِّ حِينٍ أَبَداً، وَيَزِيدُنا مِنْ فَضْلِهِ مَا هُو أَهْلُهُ، وَيُبَلِّغُ ذَلِكَ مُضَاعَفاً فِي كُلِّ حِينٍ أَبَداً عَدَدَ مَعْلُومَاتِهِ إِلَى حَضْرَةِ سَيِّدِ المُرْسَلِينَ سَيِّدِنا وَشَفِيعِنَا رَسُولِ اللهِ مُحَمَّد بن عبدالله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم وَنَيِينَا وَحَبِيبِنَا وَشَفِيعِنَا رَسُولِ اللهِ مُحَمَّد بن عبدالله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم وَنَيْ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم وَالْمُوسُلِينَ وَالصَّالِحِينَ إِلَى يَومِ الدِّينِ، وَيُعَجِّل لَنَا وَلَهُ وَصَحْبِهِ وَسَائِرِ الأَنْبِياءِ وَالمُرْسَلِينَ وَالصَّالِحِينَ إِلَى يَومِ الدِّينِ، وَيُعَجِّل لَنَا وَلَخُونَ اللهُ عَلَيهِ وَالْعَفَافِ وَالْغِنَى وَالْتَقَيْنِ وَالْمُولِينَ اللهُ التَّوْفِيقِ وَالْهُدَىٰ وَالتَّقَىٰ وَالْعَفَافِ وَالْغِنَى وَالْيَقِينِ وَالْمُولِينَ اللهُ التَّوْفِيقِ وَالْهُدَىٰ وَالتَّقَى وَالْعَفَافِ وَالْغِنَى وَالْعَقِينِ اللهُ التَّوْفِيقِ وَالْهُدَىٰ وَالتَّقَى وَالْعَفَافِ وَالْغِنَى وَالْمَقِينِ اللهُ الْأَكْمَ عَنَا وَعَنِ اللهُ وَمَنْ وَالاه النَّي مَعَ كَمَالِ السَّابِقَةِ وَالْحَاتِمَة بِلا مِحْنَةٍ وَلا امْتِحَان، وَإِلَهِ وَمَنْ وَالاه النَّي سَيِّذِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَمَنْ وَالاه اللهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَمَنْ وَالاه اللهُ الْمَاتِهِ وَمَنْ وَالاه اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَمَنْ وَالاه وَالْمَا عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَمَنْ وَالاه اللهُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَمَنْ وَالاه اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَمَنْ وَالاه اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَمَنْ وَالْهُ الْمُعَلِيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَمَنْ وَالاه وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْهِ وَمَنْ وَالْهُ الْمُعْتِي وَلَاهُ وَالْمَا الْمُولِي الْمَالِعِي الْمَالِمِ وَالْمَا الْمُولِي الْمَالِعِي الْمَا



# بسم الله الرحمن الرحيم (ترتيب روحة العصر)

دعاء يقرأ عند افتتاح المجالس ومطالعة كتب العلم:

اللَّهُمَّ إِنِّي أُقَدِّمُ إِلَيْكَ بَيْنَ يَدَيْ كُلِّ نَفَسٍ وَلَـمْحَةٍ وَلَـحْظَةٍ وَخَطْرَةٍ وَطَرْفَةٍ يَطْرِفُ بِهَا أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلُ الأَرْضِ وَكُلِّ شَيْءٍ هُوَ كَائِنُ فِيْ عِلْمِكَ أَوْ قَدْ كَانِ أُقَدِّمُ إِلَيْكَ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ كُلِّهِ:

اللهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَعَلِّمْنَا مِنْ لَدُنْكَ عِلْمَا، سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ العَلِيمُ الحَكِيم.

دِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، نَوَيْتُ التَّعَلُّمَ وَالتَّعْلِيم، وَالنَّفعَ وَالانْتِفَاع، والمُذَاكَرَةَ وَالتَّعْلِيم، وَالنَّفعَ وَالانْتِفَاء، والمُذَاكَرَةَ وَالتَّمْسُكِ بِكِتَابِ اللهِ وَالمُذَاكَرَةَ وَالتَّمَسُّكِ بِكِتَابِ اللهِ وَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم، وَالدُّعَاءَ إِلَى الهُدَى وَالدَّلالَةَ عَلَى الخَيْر، إِبْتغاءَ وَجْهِ اللهِ ومَرْضَاتِهِ وَقُرْبِهِ وَثَوَابِهِ سُبْحَانَه.

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلِّم، اللهُمَّ أَلْهِمْنَا عِلْمَا نَفْقَهُ بِهِ أَوَامِرَكَ وَنَوَاهِيك، وَارْزُقْنَا فَهْماً نَعْرِفُ بِهِ كَيفَ نُنَاجِيكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِين، اللهُمَّ إِنَّا فَسُأَلُكَ فَهمَ النَّبِيِّين، وحِفْظ المُرْسَلِين، وَإِلهَامَ المَلائِكَةِ المُقَرَّبِين، اللهُمَّ أَغْنِنَا بالعِلْم، وزيِّنَا بالحِلْم، وأكرمْنَا بالتَّقوَى، وجَمِّلْنَا بالعَافِيَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِين وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم.

اللهُمَّ إِنَّا نَسْتَودِعُكَ مَا قَرَأْنَاهُ أَوْ نَقْرَؤُهُ فِي هَذَا المَجْلِسِ وَمَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ فَاحْفَظْهُ عَلَيْنَا حَتَّى تَرُدَّهُ إِلَيْنَا وَقْتَ احْتِياجِنَا إِلَيْهِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين.

اللَّهُمَّ أَكْرِمْنَا بِنُورِ الفَهْم، وأَخْرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الوَهْم، وَافْتَحْ لَنَا أَبْوابَ رَحْمَتِكَ وَانْشُرْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين، آمِين وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم.

اللهُمَّ يا مَنْ مَقَالِيدُ الأُمُورِ كُلِّها بِيَدِهِ وَإِلَيهِ يَرْجِعُ الأَمْرُ كُلُّه، يَا فَتَّاحُ يَا عَلِيمُ يَا فَتَّاحُ يَا عَلِيمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عِلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

بِسِمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم، رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، واحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، وَسَدِّدْ لِسَانِي، وَاهدِ قَلْبِي، وَافْعَلْ كَذَلِكَ بِأَحْبَابِي عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، وَسَدِّدْ لِسَانِي، وَاهدِ قَلْبِي، وَافْعَلْ كَذَلِكَ بِأَحْبَابِي أَبَداً، وَارْزُقْنَا كَمَالَ فُتُوحِ الْعَارِفِين، وَالْفِقْة فِي الدِّين، مَعَ كَمَالِ الإخْلَاصِ وَالصِّدْقِ وَالْيَقِينِ وَالْعَافِيَةِ وَالْغِنَى وَالنِّصْرِ وَالْحِفْظِ والنَّفْعِ وَالانْتِفَاعِ وَخَيْرَاتِ السَّارَيْنِ وَعُلُومِ الأَوَّلِينَ وَالآخرِين، آمِين، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدنا مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ وسَلَّم.

ثم قراءة في صحيح الإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي، وما تيسر من الشرح وبعده يقول:

اللهُمَّ صَلِّ أَفضَلَ صَلَواتِكَ عَلَى أُسعَدِ مَخلُوقَاتِكَ سيِّدِنا محمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ عَدَدَ مَعلُوماتِكَ ومِدَادَ كَلِمَاتِكَ كُلَّما ذَكَرَكَ وذَكَرَهُ الذَّاكِرُون وغَفَلَ عن ذِكْرِكَ وذِكْرِهِ الغَافِلُون (ثلاثاً) في كُلِّ لَحُظَةٍ أبداً عَدَدَ خَلْقِك وَرِضَا نَفْسِك وَزِنَةَ عَرْشِك وَمِدَادَ كَلِمَاتِك.

ثُمَّ قِراءةً في كَلامِ الحَبِيب (عبدالله بن عمر الشاطري)، وَقِراءَةً فِي بَعضِ الكُتُب وَخِتَام القِرَاءَةِ تُقرَأُ أَبياتُ مِن (منظومة كشافة المجهول)

ثم: آخِر بَابِ مِنْ صَحِيحِ البُخَارِي ثم: (فَقُلْ مَعِي نَستَغْفِرُ الله مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَات) ثُمَّ فَصلُ من هَدِيَّة الصَّدِيق ثُم خِتَامُهَا بِصَوتٍ وَاحِد،

ثُمَّ يُنشِدُ أَحَدُ الحَاضِرِينَ مَا تَيَسَّرَ مِن دِيوَانِ سَيِّدنا الحَدَّاد، ثُمَّ الفَواتِح الثَّلاث.

(تنبيه) تُختَصَرُ الأَذكارُ عَصرَ الجُمُعَة وَتُقرَأُ نَفْحَةُ عَصْرِ اليَومِ الأَزْهَرِ للحَبِيبِ محمد الهدار رَحِمَهُ الله.



#### (آخر باب في صحيح البخاري)

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجِيم بِسِمِ اللهِ الرَّحَمَنِ الرَّحِيم (بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى) ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ وَأَنَّ أَعْمَال بَنِي آدم وقُولهُم يُوزَن: وقَالَ مُجَاهِد: القِسْطَاسُ العَدْلُ بِالرُّومِيَّة، ويُقَالُ القِسْط مَصْدَرُ المُقْسِطِ وهو: العَادِلُ، وَأَمَّا القَاسِطُ فَهُوَ الجَائِر.

وَبِهِ إِلَيهِ قَالَ حَدَّثَنا أَحمدُ ابنُ إشْكابٍ قَالَ حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ القَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زَرِعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعَنْكُمْ وَعَنْ عَمَارَةَ بْنِ القَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زَرِعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعَنْكُمْ وَعَنْ سَائِرٍ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «كَلِمَتَانِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ: سُبْحَانَ اللهِ وَجَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ العَظِيم» (ثلاثاً)

ويكرر من (وبه إليه إلخ ثلاث مرات) فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَداً عَدَدَ خَلْقِه وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِه وَمِدَادَ كَلِمَاتِه.



خاتمة المنظومة وهي لجامع هذه الفوائد رحمه الله ونفعنا الله به تقرأ خاتمة المجالس وآخر الليل:

مِن جميع السَّيَّئاتُ ومِن العُيوبُ والتّبعاتُ تُبنا إلى الله مَنَ الكلام والحسركات والسَّكنات نستغفِرُ الله العظيم عَدد جَميع الخَطرات أُشيا، مَع المُضاعَفاتُ \_\_ل، الدِّين ماضِيهم وَآتْ وَلِـــجَميع الغَفَـــلاتُ وَمَكْـــروه وواجبــاتْ مَاضِ ياتْ أُو مُق بلاتْ للم ومنين والمؤمنات يا الله بِحُسْن الخاتِماتُ تنا، مَع أُهل الثّبات وهَ بُ لَنا كُلَّ الهباتُ حَسَناتْ حَستَّى التِّبعاتْ فاهددنا للصَّالحداث في ذِهْ والأخرري حَسَاتْ وأُعطِنا حُسْنَ اليَقِين مَع كَمالِ العَافِياتُ

فَقُلْ مَعِي نستغفِرُ اللَّهُ تُبنا إلى الله مِنَ الذُّنوب في كُلِّ خَطْرِهْ عَسدَدَ الْس لنا وللأَحباب وَاهـ لِمَا عَلِمْنا أو جَهلْنا ولِحرامْ أو نَدبْ أو مُباحْ ولِــــــــــُكُلِّ مـــــا يَعلَمُـــــهُ اللهُ نســــتغفِرُ اللهَ العظـــيمْ يا الله بها يا الله بها يا حافِظَ احفظْنا وثَبِّ واغفر ْ لَنا ما تعلُّمهُ يا الله بَالله ب يا الله سَمِعْنا وأَطَعْنا وآتنا ياربَّنا

دائِمْ وأَصلِحْ ما فَسَدْ وَارفَعْ لكُلِّ المُؤذِياتْ والنّع ائِمْ سابغ اتْ مِنْكَ الهداية والعِناية \_ ظُرْ، بالعُيون الرَّاحِماتُ وما تشاؤه كانْ فانـــ وامننُ إله في بالقَبولُ لاعمالِنا والدَّعَالِ والدَّعَالِ والدَّعَالِ والدَّعَالِ والدَّعَالِ والدّ في الصُّفوفِ الأَوَّلاتْ (ثلاثا) نَدخُلْ مَع طه وآلِه في الدَّارْ ذِهْ والآخِـــراتْ مَعْهُـــمْ وفِـــيهم دائِمـــاً \_\_\_قارين، هُ\_مْ والقَاريات واغفِ ر لِناظِمِها ولِلْ ومَن سَمِعُها أو نَشَرُها وكاتِبِينْ وكاتِبِاتْ وارحَــمْ ووَفِّــقْ أُمَّــةَ احمَــدْ واهدد واصلح للنيات عليه صَلَّى الله وسلَّم عَلَيه وَالله وسلَّم عَلَيه عَلَيه عَلَيه عَلَيه عَلَيه عَلَيه عَلَيه الله ع وآلِهُ وكُلِّ الأنبياءُ والصَّالِجاتُ في كُلِّ لحظه أبداً على عسدادِ اللَّحَظاتُ والحمددُ لللهِ كما ليج حَدِدً النَّعَماتُ

﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ فِي كُلِّ لَـحْظَةٍ أَبَداً عَدَدَ خَلْقِه وَرِضَاءَ نَفْسِه وَزِنَةَ عَرْشِه وَمِدَادَ كَلِمَاتِه.



#### خاتمة هدية الصديق

خاتمة هدية الصديق لسيدنا الإمام الحبيب عبدالله بن حسين بن طاهر المتوفى سنة (١٢٧٢هـ) بالمسيلة من ضواحي تريم حضرموت رحمهم الله ورحمنا بهم ومشايخنا ووالديهم ووالدينا وأحبابنا أبداً والمسلمين آمين آمين آمين آمين:

يَا رَبُّ يَا كَرِيمُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا مَنْ بنَا رَحِيمُ وَفَضْ لُهُ عَمِيمٍ يَا سَامِعَ الدُّعَاءِ وَرَافِ عَ السَّمَاءِ يَا ذَا العَظا الهَتَّانِ وَالجُودِ وَالإحْسَانِ أَصْلِحْ لَنَا السَّرِيرَةْ وَنَصِوِّرِ البَصِيرَةْ وَأُصْ لِحِ القُلُوبِ الثُّنُوبِ وَاغْفِرْ لَنَا الذُّنُوبِ الدُّنُوبِ الدُّنُوبِ الدُّنُوبِ اللَّه وَاسْتُرْ لَنَا العُيُوبَا وَأَعْطِنَا المَحْبُوبَا وَأَكْشِ فِ الكُرُوبِ الكُرُوبِ وَأَكْفِنَ المَرْهُوبِ وَأَكْفِنَ المَرْهُوبِ المَرْهُوبِ أَحْسَنْ كَمَا أَحْسَنْتَا وَاسْتُرْ كَمَا سَتَرْتَا وَزِدْ كَمَا قَدْ جُدْتًا وَجُدْ كَمَا قَدْ جُدْتًا أَتْمِهُ لِمَا أَنْعَمْتَا وَمَابِهِ مَنَنْتَا وَاحْفَظْ لِمَا أَكْرَمْتَا بِهِ وَمَا عَرَّفْتَا وَاخْتِمْ لَنَا بِالْحُسْنَى يَا رَبِّ وَاعْفُ عَنَّا فَإِنَّنَ الظَّلَمْنَ أَنْفُسَ نَا وَخُنَّا

نَقُ ولُ بِاللِّسَانِ مَا لَـيْسَ فِي الْجَنَانِ وَنُظْهِ رُ الإِحْسَانَ وَنُخْفِي البُهْتَانَ نَاْمُرْ بِمَا لا نَعْمَال وَنَاْتِ مَا لا نَجْهَال إِحْسَانُنَا مَسَاوِي وَصِدُقُنَا دَعَاوِي نُ رَائِي لِلْخَلائِ قُ وَلِلْ وَرَىٰ نُنَافِقُ يَا رَبَّنَا اعْتَرَفْنَا بِأَنَّنَا اقْتَرَفْنَا الْعَتَرَفْنَا الْعَتَرَفْنَا الْعَتَرَفْنَا الْعَتَرَفْنَا الْعَتَرَفْنَا اللهِ المِلْ المَالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِل وَأَنَّنَ السَّرَفْنَ عَلَى لَظَ عِي أَشْرَفْنَ ا فَتُ بْ عَلَيْنَا تَوْبَهُ تَغْسِ لُ كُلَّ حَوْبَهُ وَاسْتُرْ لَنَا العَوْرَاتِ وَآمِن السرَّوْعَاتِ وَاغْفُ رِ لِوَالِدِينَ ا رَبِّ وَمَوْلُودِينَ ا وَالأَهْ لِ وَالإِخْ وَانِ وَسَائِر الخِ لَّانِ وَكُلَّ ذِي مَحَبَّ ــــهُ أَوْجِــيرَةٍ أَوْصُحْبَهُ وَالمُسْلِمِينَ أَجْمَعُ قُمِسِعُ آمِسِينَ رَبِّي اسْمَعْ فَضْ للَّ وَجُ وداً مَنَّا لا بِاكْتِسَابِ مِنَّا بالـــمُصْطَفَى الرَّسُولِ خَطْمى بكُلِّ سُولِ (٣مرات) وَ آلِهِ وَالصَّـحب عِدادَ طَشِّ السُّحب وَ الْمَاكِ وَالصَّالسُّحب

وَالْحَمْ دُ لِ لَالَهِ فِي الْبَدْءِ وَالتَّنَاهِي وَالْحَمْ دُ لِ لَهِ فَي الْبَدْءِ وَالتَّنَاهِي حَمْداً كَثِ مِا هَبَّتِ النَّسَائِمْ مَا هَبَّتِ النَّسَائِمْ

﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّقِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَٱلْحَمْدُ لِسَبْهِ وَرِضَاءَ نَفْسِه وَزِنَةَ عَرْشِه وَمِدَادَ لَلَهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ فِي كُلِّ لَـحْظَةٍ أَبَداً عَدَدَ خَلْقِه وَرِضَاءَ نَفْسِه وَزِنَةَ عَرْشِه وَمِدَادَ كَلِمَاتِه



### أبيات تقرأ في ختام مجالس العلم

وهذا آخر المنظومة لسيدنا الإمام الحبيب أحمد بن عمر بن سميط المتوفى في مدينة شبام حضرموت سنة (١٢٥٧ هجرية)، رحمهم الله ورحمنا بهم ومشايخنا ووالديهم ووالدينا والمسلمين آمين، يقرأ خاتمة مجالس العلم:

رَبَّنَا انفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا رَبِّ عَلِّمْنَا الَّذِي يَنْفَعُنَا وَقَلَّا فِي دِينِنا وَقَلَّا فَقَهْنَا وَقَلَّا وَقَلَّا فَي دِينِنا وَقَلَّا وَقَلَا وَقَلَّا وَقَلَّا وَقَلَّا وَقَلَّا وَقَلَّا وَقَلَّا وَقَلَا وَقَلَّا وَقَلَّالِ وَقَلَّا وَقَلْمُ وَقَلَا وَقَلَّا وَقَلْمُ وَقَلَا وَلَا عُلْمُ وَالْمُعْلَالِ وَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّالِي الْمُعْلَى وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى وَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَالَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَالِ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَ

رَبِّ وَفَقْنَا وَوَفَقْهُ مَ لِمَا تَرْتضي قَـوْلاً وَفِعْلاً كَرَما وَارْزُقِ الْكُلَّ حَللاً دائِما وَأَخِللاً دائِما وَأَخِللاً عُلَمَا وَأُخِللاً عُلَمَا

نَحْ فَ الْحَالِمُ وَنُكْ فَي كُلُّ شَرّ

وَاغْفِر استُر أَنْتَ أَكْرَمْ مَنْ سَتَرْ سَتَرْ وَاغْفِر استُر أَنْتَ أَكْرَمْ مَنْ إِلَى الْحَقِّ دَعَانا وَالْوَفَا

وَعَلَى الصَّحْبِ المَصَابِيحِ الغُررُ

اللهُمَّ اهْدِنَا بِهُدَاك، وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يُسَارِعُ فِي رِضَاك، وَلاَ تُولِّنَا وَلِيَّا سوَاك، وَلاَ تَجْعَلْنَا مِمْن خَالَفَ أَمْرَكَ وَعَصَاك، وَصَلّى الله عَلَى سَيِّدنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّم، مُن خَالَفَ أَمْرَكَ وَعَصَاك، وَصَلّى الله عَلَى سَيِّدنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّم، سُبحَانَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّةِ عمَّا يَصِفُون، وَسَلامٌ عَلَى المُرسَلِين، وَالْحَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِين.

ثُمَّ الفَوَاتِح الثَّلاث المُتَقَدِّم ذِكرُهَا ، فَإِذَا اتَّسَعَ الوَقتُ يَأْتُونَ بالوِردِ اللَّطِيف. ثُمَّ يُكِرِّر إِلَى الأَذَانِ ذِكر رَمَضَانَ المَشْهُور ويَنْبَغِي الإِكثَارُ مَنهُ فِي كُلِّ وَقت: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله نَسْتَغْفِرُ الله نَسْأَلُكَ الجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ. (ثلاثاً) اللهُمَّ إِنَّكَ عَفُوُّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعف عنّا (ثلاثاً) يا كريم . وَبَعدَ أَذَانِ المَغرِب يقرَأُ مَا تَقَدَّمَ ذِكرُهُ فِي أَذَانِ العَصر .



(ترتیب روحة یوم بدر ۱۷ رمضان یوم الفرقان)

بعد المصافحة المعتادة يقرأ آيات الحرز وما تقدم ذكره من أوراد ثم سورة الأنفال وسورة يس والدعاء بعدها المتقدم.

ثم صدق الله العظيم إلخ، فالفواتح الثلاث.

ثم قراءة في صحيح البخاري المناسب ليوم (بدر)

ثم: منظومة أهل بدر (جالية الكدر) كما يلي ، فالأسماء الحسني ، ثم الحديث الأخير في صحيح البخاري إلى آخر ما تقدم ذكره .



# جالية الكدر للإمام البرزنجي بذكر أهل البدر وشهداء أحد السادة الغرر

نظمها العلامة المؤرخ: جعفر بن حسن بن عبدالكريم البرزنجي الله المؤرخ (مفتى الشافعية بالمدينة المنورة)

\*\*\*

## 

بَدْرِيَّــةُ وَافَــتْ بِبُرْهَــان بَــهَرْ جَمَعَتْ لِأَسْمَاءِ الَّذِيْنَ سَمَوْا ذُرَى جُنِيَتْ فَوَاكِهُهَا الجَنِيَّةُ مِنْ جَنَيْ سَاقِي بَوَاسِقِهَا النَّضِيْدَةِ (جَعْفَرُ) لَكِنْ مِنَ النِّسَبِ الشَّهِيْرَةِ جُرِّدَتْ فَنَـــ ثَرْتُ كُلَّ اسْمٍ بِـــهَا بِعَلاَمَــةٍ فَمُهَاجِرِيُّهُمُ اعْلَمَنْهُ بِمِيْمِهِ وَالْخُزْرَجِيُّ جِخَائِهِ وَكَذَا الشَّهِيْدُ للهِ قَـوْمٌ قَـدْ حُبُـوْا بِفَضِـيْلَةٍ فَبَخٍ لَـهُمْ فَاللَّهُ قَـدْ قَـالَ اعْمَلُـوْا مَنْظُوْمَةٌ شَرَفًا سَمَتْ بنِظَامِهِمْ حِصْنُ حَصِيْنُ مِنْ خُطُوْبِ أَوْجَلَتْ

أُحُدِيَّــةً فِي سَرْدِهَــا سِرُّ ظَهَــرْ مَثْنِ العُلاَ فِي المَجْدِ مِنْ صَحْبِ غُرَرْ بَدْرِيَّةِ أُحُدِيَّةٍ طَابَتْ ثَمَرْ صِنْوُ الَّذِي أَدْنَى جَنَاهَا وَاخْتَبَرْ فِي جُلِّهَا لِتَكُونَ أَوْجَزَ مُلِخْتَصَرْ قُرنَتْ بِذِكْرِ أَبِيْهِ تُغْنَى مَنْ نَظَرْ وَكَذَا بِأَوْ أَوْسِيُّهُمْ فِي السَّمُنْتُثَرْ بشِيْنِهِ مِنْ فَوْق نَظْمٍ مُبْتَكَرْ قَطَعُوا بهَا أَطْمَاعَ أَقْوَامٍ أُخَرْ مَا شِئْتُمُوْ فَالذَّنْبُ مِنْكُمْ مُغْتَفَرْ وَسَناً وَقَدْ سُمِيَتْ بِجَالِيَةِ الْكَدَرْ مَنْ يَسْتَجرْ فِي المُعْضِلاَتِ بِهَا يُجَرْ

أَيْضًا وَحَمْلاً فِي الإقَامَةِ وَالسَّفَرْ وَلَكُمْ بِهَا عَبْدًا كَسِيْرًا قَدْ جَبَرْ أَصْحَابِ إِجْمَالاً وَسَادَاتٍ خِيرٌ بشَريْعَةِ الهَادِي المُمَجَّدِ هُمْ وَزَرْ يَوْمًا وَلاَزِمْهَا العَشَايَا وَالبُكَرْ طَهَ المُرجَّى المُصْطَفَى خَيْر البَسَشرْ عَلَىٰ الرَّسُوْلِ وَقُلْ بِنَظْمٍ كَالدُّرَرْ رَائِيَةٍ مِنْ كَامِل عَذْبِ زَخَرْ خَيْرِ البَرِيَّةِ مَنْ بِهِ شَرُفَتْ مُصَرْ أَزْكَى صَلاَةٍ دَائِمًا لاَ تَنْحَصِرْ يَوْمَ المَعَادِ إِذَا دَهَى السَخَطْبُ الأَمَرُ ـتَ بِهِ وَمَنْ أَثْنَى عَلَيْكَ وَمَـنْ شَكَرْ بِالْوَحْي قَدْ وَافَى إِلَى خَدْر البَصَرْ مَنْ فَضْلُهُ بَيْنَ المَلاّئِكِ مُعْتَبَرْ بِالنَّفْخِ يَوْمَ العَرْضِ فِي الصُّورِ اشْتَهَرْ وَبِقَـبْضِ أَرْوَاحِ الـخَلاَئِق قَـدْ أُمِـرْ فِي يَوْمِ بَدْرِ جَاهَـدُوْا مَـنْ قَـدْ كَفَـرْ بَكْرِ خَلِيْفَتِهِ المُقَدَّمِ فِي الْخَبَرْ مِصْبَاحِ أَهْلِ السَّخُلْدِ سَيِّدِنَا عُمَرْ

قَدْ جُرِّبَتْ بَيْنَ الأَنَامِ تِلاَوَةً فَلَكُمْ بِهَا أَغْنَى فَقِيْرًا ذُوْ النَّدَى وَخَتَمْتُهَا مُتَوَسِّلاً بِبَقِيَّةِ الـ وَالتَّابِعِيْنَ لَـهُمْ كَـذٰاكَ أُئِمَّـةُ فَانْهَضْ إِلَيْهَا إِنْ كُرِبْتَ بِكُرْبَةٍ وَابْدَأُ بِأُوَّلِ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ غِبَّ الثَّنَاءِ عَلَىٰ السُّمَهَيْمِن وَالصَّلاّةِ عَالِ وَغَالِ ذِيْ قَصِوَافٍ جَصَمَّةٍ رَبِّي بسَـيِّدِنَا (مُـحَمَّدٍ) الأَبَرْ سَلِّمْ عَلَيْهِ وَصَلِّ مَا هَبَّ الصَّبَا فَبِجَاهِهِ وَهُ وَ السَّمُشَقَّعُ فِي الورى إنِّيْ سَأَلْتُكَ وَهُوَ أَفْضَلُ مَنْ سُئِكْ وَبِأَفْضَلِ الأَمْلِلَاكِ سَيِّدِنَا الَّذِيْ وَكَذَا بِمِيْكَائِيْلَ سَيِّدِنَا الرَّضِيْ وَكَذَا بِإِسْرَافِيْكَ سَلِّدِنَا الَّذِيْ وَكَذَا بِسَيِّدِنَا الَّذِيْ حَازَ العُلَى فَهُمُ الَّذِيْنَ مَعَ الرَّسُوْلِ مُحَمَّدٍ وَصَدِيْقِهِ الصِّدِّيْقِ سَيِّدِنَا أَبِيْ وَبِفَاتِحِ الأَمْصَارِ فِي غَزَوَاتِهِ

عُثْمَانَ مَنْ وَرَدَتْ بِمِدْحَتِهِ الزُّمَرْ كَرَّار سَلِّدِنَا عَلِيِّ ذِيْ الْفَخَرْر وَكَذَا ابْن عَوْفٍ عَبْدُ رَحْمَن الأَبَرْ ن أَبِيْ عُبْيَدَةً مَنْ بِمَعْرُوْفٍ أَمَرْ ـثِ اللهِ حَـمْزَةَ مَنْ سَمَـا وَسَطا وَكَـرُ وَسُلَيْمِهمْ وَبِسَالِمِ مُقْرى السُّورْ وَ بِجَابِرِ وَأُنَيْسِهِمْ أُسْدِ الظَّفَرْ مَنْ جَرَّعُوْا الأَعْدَاءَ كَأْسًا مَا أَمَرُ وَالْحَارِثِ الْمُولَى وَعُتْبَةَ مَنْ بَتَرْ وَبِلاَلِهِمْ ذَاكَ الـمُؤَذِّنُ فِي السَّحَرْ وَبَشِيْرِهِمْ وَبِسَعْدِهِمْ ذَاكَ الأَبَرْ أَيْضًا وَرِبْعِيِّ وَسَعْدٍ مَنْ ضَفَرْ بَدْرِيِّ مَعْ أُنَسٍ مُبِيْدِ مَن ادَّقَرْ وَسُرَاقَةَ السَّامِي الَّذِيْ ثَـمَّ انْتَبَرْ أَبْطَالِ أَرْبَابِ الأَعِنَّةِ وَالوَتَرْ شَهِدَتْ لَهُمْ ثَمَّ المَشَاهِدُ وَالأَثَرْ وَأُبِيْ خُزَيْمَةَ مَنْ لِهِنْدِيِّ شَهَرْ صَفْوَانَ مَنْ فِي النُّحُلْدِ قَدْ أَضْحَى وَقَـرُّ أَنَسُ وَعُقْبَةُ ثُمَّ عُتْبَةُ ذُوْ الحَفَرْ

وَكَذَا بِذِي النُّورَيْنِ سَيِّدِنَا الفَتَى وَكَذَا بِبَابِ مَدِيْنَةِ العِلْمِ الفَتَى ال وَكَذَا بِطَلْحَةَ وَالرُّبَيْرِ رَحَا الوَغَي وَكَذَا بِسَعْدٍ مَعْ سَعِيْدٍ وَالأَمِيْ وَكَذَا بِعَمِّ رَسُوْلِكَ المُخْتَارِ لَيْ وَالــحَارِثِ الْأَوْسِيِّ ثُــمَّ بِمَــالِكٍ وَبِ ثَقْفِهِمْ وَبِجَ ابِر وَجُبَ يْرِهِمْ وَبِعَائِدٍ وَبِعَائِدٍ وَبِعَامِر وَالــحَارِثِ الأَوْسِيِّ ثُــمَّ حُــرَيْثِهِمْ وَبِكَعْ بِهِمْ وَبِعَاصِمٍ وَصُهَيْبِهِمْ وَ بُجَ يُرهِمْ وَبِعَاصِمٍ وَخُبَيْ بِهِمْ وتميمهم وسكيمهم وتميمهم وَإِيَاسِهِمْ وَبِأُوسِهِمْ وَالأَرْقَمِ ال أَيْضًا وَبِالْعَجْلاَنِ ثُمَّ عَدِيِّهِمْ وَسِنَانِهِمْ وَبِسَهْلِهِمْ وَبِسَبْرَةَ ال وَالنَّضْرِ وَالنُّعْمَانِ وَالنُّعْمَانِ مَنْ وَبزَيْدِهِمْ وَزِيَادِهِمْ وَبِمَعْبَدٍ وَزيَادِهِمْ وَبِسَهْلِهِمْ وَشَهِيْدِهِمْ وَقَتَادَةَ الأَوْسِيِّ مَعْ سَلَمَةْ كَذَا

مَنْ أَثْخَنُوا بِالسُّمْرِ وَخْزًا مَنْ دَبَرْ وَبِمَالِكٍ وَبِمَهْجَعٍ مَوْلَى عُمَرْ وَمُعَتِّبِ وَمُعَاذِهِمْ أَهْلِ الصَّدَرْ وَ بِخَالِدٍ وَبِثَابِتٍ يَوْمَ الوَغُرْ وَبِمُحْرِزِ وَكَذَا رِفَاعَةُ ذُوْ النَّظَرْ وَكَذَا بِعَبْدِ اللهِ ذَاكَ المُمُخْتَبَرْ وَمُلَيْلِهِمْ وَبِمِسْطَحٍ مَنْ قَدْ حَضَـرْ وَبِرَافِعٍ مَعْ رَافِعِ العَضْبِ الذَّكُرْ حدِ اللهِ ثُمَّ أَبِي سَلِيْطٍ مَنْ قَهَرْ وَبِذِي الشِّمَالَيْنِ الشَّهِيْدِ مَن اشْتَهَرْ ءِ كَذَا بِبَسْبَسَةِ المَجِيْدِ المُعْتَبَرْ عِيْمِهِمِ وَأَسْعَدَ مَعْ أُبَعِيِّ مَنْ بَتَرْ وَرُخَيْلَةَ الصِّيْدِ الجَحَاجِيْحِ الغُرَرْ كَسَبَ الشَّهَادَةَ وَهِيَ أَرْبَحُ مَا تَحَرْ \_دِهِم وَخَارِجَةَ الَّذِيْ بِدَمٍ نَتَرْ أَيْضًا وَبالمِقْدَادِ مَعْ زَيْدِ الوَطَرْ وَأَبُوْ حُذَيْفَةَ مَعْ عُمَارَةَ مَنْ فَخَرْ عُكَّاشَةُ السَّامِي ببُشْرَى كَالْقَمَرْ مَنْ ثَمَّ صَدَّقَهُ النَّبِيُّ بِمَا اعْتَذَرْ

وَبِسَهْلِهِمْ وَخِدَاشِهِمْ وَخِرَاشِهِمْ وَبِعَامِرِ وَبِمَالِكٍ وَبِمَرْتَدٍ وَمُعَتِّبِ وَبِمَعْبَدٍ وَبِمَعْقِل وَكَذَا قُدَامَةُ مَعْ رِفَاعَةَ مَنْ سَمَا وَبِمَعْمَ روبِمَ اللهِ وَمُعَ اذِهِمْ وَكَذَا بِعَبْدِاللهِ مَعْ خَلاَّدِهِم وَكَذَا بِعَبْدِ اللهِ ثُمَّ سُلَيْمِهِمْ وَالسَمُنْذِر الأَوْسِيِّ ثُـمَّ بِزَيْدِهِمْ وَأَبِي عَقِيْلِ مَعْ أَبِيْ حَسَنِ وَعَبْ وَالصحَارِثِ الأَوْسِيِّ ثُصمَّ بِرَافِعٍ وَكَذَا جِحَارِثَةَ السِهِزَبْرِ مَعَ البَرَا وَالأَخْنَسِ المَوْلَى وَعِصْمَةَ مَعْ تَمِ وَمُ حَمَّدٍ وَمُ حَرَّرٍ وَبِثَابِتٍ وَبِزَيْدِهِمْ وَبِوَهْبِهِمْ وَيَزِيْدَ مَنْ وَكَذَا بِمَسْعُوْدٍ وَعُتْبَةَ مَعْ عُبَيْ وَكَذَا بِتَعْلَبَةَ الغَضَنْفَرِ مَنْ كَمَى وَكَذَا عُمَارَةُ وَالـحُصَيْنُ وَأُوسُهُمْ أَيْطًا بِخَلاَّدٍ وَمَسْعُوْدٍ كَذَا وَبِحَاطِبِ ثُمَّ الحُبَابِ وَحَاطِبِ

يَوْمَ الْتَقَى الجَمْعَانِ وَالْكُفْرُ انْزَجَرْ مَّ سَوَادِهِمْ وَصُبَيْحِهمْ صِيْدِ الظَّفَرْ وَأَبِي لُبَابَةَ قَاصِمِي أَهْلِ الدَّعَرْ وَمُعَاذِهِمْ تَالِي الْكِتَابِ المُسْتَظَرْ مَنْ قَدْ سَمَوْا بَدْوَ البَريَّةِ وَالحَضَرْ وَكَذَا بِعَبْدَةَ ثُمَّ عَمَّار الخِيرُ وَأَب لِحَبَّةَ ثُمَّ عَمْرهِمُ الأَغَرْ صَحْبِ الَّذِيْ سَبْعِيْنَ كَالْقَـتْلَى أَسَرْ مَنْ صَيَّرُوْ البَاغِيْ أَذَلَّ مِنَ اليَعَرْ وَكَذَا نُعَيْمَانُ الْفَتَى حَسَنُ السِّيرُ مَنْ بِالشَّهَادَةِ حَلَّ أَحْسَنَ مُسْتَقَرْ أَيُّوْبَ ثُمَّ مُعَتِّب صَحْب السَمَبَرْ وَكَذَا أَبُو دَاؤُدَ مَنْ ثَمَّ انْتَصَرْ حمَّ سَوَادُ البَدْرِيُّ إِنْسَانُ السَبَصَرْ وَكَذَا بِخَبَّاب وَذَكْوَانَ الأَبَرْ الحارثُ الزَّحَّافُ فِي يَـوْمِ الـمَفَرْ وَكَذَا بِعَبْدِ اللهِ ذِيْ البَأْسِ الأَمَرُ " بِحَمْزَةَ المُرْدِي إِذَا الصَحَرْبُ اسْتَعَرْ عَبَّادِكَ الشَّهْمِ الَّذِيْ لَيْلاً جَارُ

وَكَذَا بِفَرْوَةَ مَعْ يَزِيْدَ وَثَابِتٍ وَسِنَانِهِمْ وَالصحَارِثِ البَدْرِيِّ ثُ وَكَـذَا عُبَادَةُ مَـعْ خَلِيْفَـةَ مِـنْهُمُ وَعُمَ يُرهِمْ وَمُعَ وَيْ وَسَلِيْطِهِمْ وَبِسَعْدِهِمْ وَبزَيْدِهِمْ وَبثابِتٍ وَعُويْمِهمْ وَعِيَاضِهمْ وَجِبُسرهِمْ وَكَذَا بِشَمَّاسٍ وَجَبَّارِ الوَغَى وَبِعَمْ رهِمْ وَخُنَيْسِ هِمْ وَإِيَاسِ هِمْ وَبِزَيْدِهِمْ وَبِسَعْدِهِمْ وَزِيَادِهِمْ وَكَذَا المُجَذَّرُ ثُمَّ غَنَّامٌ مَعاً وَالــحَارِثُ الأَوْسِيُّ ثُــمَّ بِعَاقِــل وَكَذَا بِبَحَاثٍ وَلِبْدَةً مَعْ أَبِي وَعَطِيَّةَ البَدْريِّ مَعَ صَيْفِيِّهِمْ وَكَـٰذَا أَبُـو مَــخْشِيْ وَعَبْـدُ اللَّهِ ثُــ أَيْضًا أَبُـو شَـيْخٍ كَـذَا بِخُـرَيْمِهِمْ وَكَذَا أَبُو قَيْسٍ وَعَبْدُاللهِ ثُمَّ وَكَذَا بِعَبْدِ اللهِ ثُمَّ بِرَافِعٍ وَأَبِ لِسَــبْرَةَ ثُــمَّ عَبْــدِ اللهِ ثُــمَّ وَكَذَا بِمَسْعُوْدٍ وَعَبْدِ اللهِ مَعْ

الحَارِثِ المَوْلَى وَعَبَّادٍ لبَرْ وَكَذَا وَدِيْعَةُ مَنْ لِذَيْلِ السَمَجْدِ جَرْ وَكَذَا بِعَبْدِ اللهِ مَنْ مُنِحَ النَّظَرْ كَ اللَّيْثُ ذِمْرٌ لِلصُّفُوْفِ إِذَا فَطَرْ وَالفَاكِهِ البَدْرِيِّ أَرْبَابِ السيسَرْ مَنْ أَثْخَنُوْا الأَعْدَاءَ وَخْزًا مَا أَمَرُ ا وَهِلاَلِهِمْ وَكَذَا بِعَبْسٍ مَنْ قَهَرْ أَوْسِيِّ ثُمَّ يَزِيْدَ مَنْ جَلَّ وَسَرْ السَّائِب المَوْلَى فَتَى فَتْكٍ كَهَرْ وَأَبِي سِنَانِ مَنْ لَظَى الهَيْجَا سَجَرْ عُبَيْدِهِمْ وَعُمَيْرِهِمْ مَنْ قَدْ شَتَرْ وَكَذَا بِعَبْدِ اللهِ مِنْهُمْ مَنْ بَسَرْ الـحَارِثِ الأَوْسِيِّ مُـرْدِي مَـنْ دَحَـرْ حدِ اللهِ مَعْ سَلَمَةْ مُصَيِّرهِمْ عِبَرْ خِدْنِ الشَّهَادَةِ وَهِيَ أَفْضَلُ مَا ادَّخَرْ قِنَنُ المَمَفَاخِرِ فَامْتَطَاهَا وَانْتَبَرْ وَكَذَا بِعُقْبَةَ لِلْعِدَا مَنْ قَدْ نَحَرْ وَكَذَا أَبُو مَرثَدْ وَعَمْرُو مَنْ دَحَرْ مِطْعَانِ قَرْمِ هِزْبَرِيْ ضَار زُفَرْ

وَأَبِي قَتَادَةَ ثُـمَّ عَبْدِ اللهِ ثُـمَّ أَيَضًا أَبُو سَلَمَةَ كَذَا وَمُعَاذُهُمْ وَيَزِيْدُ وَالنُّعْمَانُ ثُمَّ عُمَايْرُهُمْ وَأَبِ لِكَبْشَةَ ثُمَّ عَبْدِ اللهِ ذَا وَكَذَا بِعَبْدِ اللهِ ثُمَّ بِوَهْبِهِمْ وَبِعَامِر ثُمَّ الطُّفَيْلِ وَعَامِر وعُصَـيْمَةَ البَـدْرِيِّ مَـعْ خَلاَّدِهِـمْ وَبِوَاقِدٍ وَبِهَانِيءٍ وَالصَحَارِثِ ال وَيَزِيْدَ مَعْ وَدَقَةْ وَعَبْدِ اللهِ ثُمَّ وَبِقَيْسِ هِمْ وَعُمَـيْرِهِمْ وَبِكَعْبِهِمْ وَالْحَارِثِ الْمَوْلَى وَعَبْدِ اللهِ ثُمَّ وَكَذَا أَبُو الـهَيْثَمْ خُبَعْثِنَةُ الشَّرَى وَيَزِيْدَ مَعْ عَمْرِو وَعَبْدِ اللهِ ثُمَّ وَعُمَــيْرِهِمْ وَعُبَيْــدِهِمْ وَكَــذَا بِعَبْــ وَكَذَا بِعَبْدِ اللهِ ثُمَّ عُبَيْدِهِمْ وَأَبِ لِـــخَارِجَةَ الَّذِي دَانَـــتْ لَهُ وَبِعَبْدِ رَبِّهُ وَالطُّفَيْلِ وَقَيْسِهُمْ وَكَذَا أَبِو الأَعْوَرْ وَقَيْشٌ مِنْهُمُ وَكَـذَا بِضَـمْرَةَ مَـعْ أَبِي خَـلاَّدٍ الـــ

وَبِعَامِر ثُمَّ الطُّفَيْلِ المُنْتَصِرْ حَمَانِ مَعْ سَلَمَةْ بِبَدْرِ مَنْ ظَفَرْ بِقُطْبَةَ السَّامِي لَدَيْكَ مَن اسْتَقَرَّ وَأَبِ لِطَلْحَةَ مَنْ هُنَالِكَ قَدْ عَكَرْ وَبِعَمْرِهِمْ مَنْ كَرَّ يَوْمَ الْكُفْرِ فَرُّ ن مُحَمَّدٍ وَبِسَعْدِهِمْ مَنْ قَدْ أَطَرْ أَرْدَىْ أَبَا جَهْل فَسَارَ إِلَى سَقَرْ وَبِسَعْدِهِمْ وَكَذَا رِفَاعَةُ مَنْ نَضَـرْ بِالْعَضْبِ بَدَّدَ جَيْشَهُمْ فَغَدَا شَذَرْ وَخُلَيْدِهِمْ وَبرَافِعٍ مَنْ قَدْ بَدَرْ تِ وَمَسْعُوْدٍ وَخَبَّابِ السَوَعَرْ وَسِمَاكِهِمْ وَكَذَا بِخَلاَّدِ الزَّمِرْ أَيْضاً وبالضَّحَّاكِ أَقْمَار الصُّورْ وَأَبِي مُلَيْلِ مَعْ طُلَيْبِ مَنْ كَسَرْ وَكَذَا بِثَعْلَبَةَ السِهِزَبْرِ السَمُشْتَهَرْ وَسُرَاقَةَ البَدْرِيِّ قَاصِمِ مَنْ فَجَرْ وَسُهَيْلِهِمْ وَسُلَيْمِهِمْ خِدْنِ الْوَزَرْ وَكَذَا أَبُو مَسْعُوْدِ الصِّيْدِ الغُررْ عُتْبَانُ مَنْ صَرَعُوا الأَعَادِيْ فِي الحُفَرْ

وَبِسَعْدِهِمْ وَبِسَهْلِهِمْ وَبِسَعْدِهِمْ أَيْضًا وَبِالنُّعْمَانِ وَالنُّعْمَانِ وَالنُّعْ وَأَبِ لِحَنَّةَ ثُحَّ عَبْدِ اللهِ ثُحَّ وَكَذَا بِعَبْدِ اللهِ ثُمَّ بِعَمْرِهِمْ وَكَذَا بِعَبْدِ اللهِ ثُمَّ مُعَاذِهِمْ والمُنْذِر البَدْريِّ ثُمَّ المُنْذِر بْ وَبِعَمْ رهِمْ وَكَذَا بِعَبْ دِ اللهِ مَنْ أَيْضاً وَبِالبَــدْرِيِّ مِــنْهُمْ مُصْـعَبُ وَكَذَا عُبَيْدَةُ ثُمَّ ثَعْلَبَةُ الَّذِيْ وَبِمَالِكٍ ثُمَّ الرَّبِيْعِ وَمَالِكٍ وَكَدَا بِمَسْعُودٍ وَخَوْلٍ وَخَوْلٍ وَخَوْلٍ وَخَوْلً وَبِثَابِتٍ وَبِخَالِدٍ وَبِمَالِكٍ وَمُعَوِّذٍ وَشَرِيْكِهِمْ وَشُجَاعِهمْ وَكَذَا بِعَبْدِ اللهِ ثُمَّ بِعَوْفِهِمْ وَسُهَيْلِهِمْ وَحَرامِهِمْ وَبِسَعْدِهِمْ وَبِعَبْدِ رَحْدُن كَذَا وَبِعَامِر وَالْحَارِثِ البَدْرِيِّ مَعْ مِدْلاَجِهِمْ وَبِعَمْ رهِمْ وَسُويْبِطٍ وَبِسَعْدِهِمْ وَ أَبُو حبيب ثُمَّ عُقْبَةُ وَالْفَتَى

وَبنَوْفَ ل وَبرَاشِ دٍ وَكَ ذَا أَبُ و ضَيَّاحٍ الْفَتَّ اكِ فِيهِمْ مَنْ أَصَرْ سُفْيَانَ مَعْ عَمْرِو بِبَدْر مَنْ ثَأَرْ وَبِمَعْنِهِمْ وَحَبِيْنِهِمْ ذَاكَ الأَغَرْ مَنْ قَدْ حُبُوْا فَضْلاً وَأَجْرًا قَدْ وَفَرْ وَعُمَـيْرِهِمْ وَكَـذَا بِعَمْـرو مَـنْ فَخَـرْ وَكَذَا بِعُقْبَةَ مَنْ حُبُوا حُوْرَ الصَوَرْ هُبَيْلِهِمْ وَكَذَا بِعُثْمَانَ الأَبَرْ أَيْضاً وَبِالضَّحَّاكِ ثُمَّ أَبِي اليَسسَرْ بْن عَبْدِ القَيْسِ مَنْ هَزَمُوْ الزُّمَرْ بَدْراً لِنَصْر المُصْطَفَى هَادِي البَشَرْ

وَأَبُّ لِصِرْمَةَ ثُمَّ عَبْدُ اللهِ مَعْ وَبِمَعْنِهِمْ وَبِسَالِمٍ وَبِمَالِكٍ وبعاصم وبعاصم وبعاصم وَكَذَا رِفَاعَةُ مَعْ رَبِيْعَةَ مَنْ سَمَا وَأَبِي دُجَانَةَ ثُمَّ حَارِثَةَ الْفَتَى وَكَذَا بِمَسْعُوْدٍ مَعَ النُّعْمَانِ ثُمَّ وَمُبَــشِّر وَبِسَـعْدِهِمْ وَبِـِـشْرِهِمْ وَكَذَا بِفَرْوَةَ ثُمَّ وَدْقَةَ ثُمَّ ذَكْوَانَ وَكَذَاكَ بِالْأَمْلاَكِ مَنْ قَـدْ أُحْضِـرُوْا

# (أسماء شهداء أحد رضي الله عنهم)

وَكَذَا بِعَبْدِ اللهِ مَعْ سَهْلِ وَعَبْد وَأَبِيْ هُبَــيْرَةَ مَــعْ أَبِي سُــفْيَانَ ثُـــ وَبِمَالِكٍ وَيَسَارِهِمْ وَبِعَمْرِهِمْ وَأَبِ لِأَيْمَ نَ ثُكَمَّ عَبْدِ اللهِ ذَا

وَبِشَاهِدِي أُحُدٍ سَأَلْتُكَ كُلِّهِمْ مَنْ بِالشِّهَادَةِ فَازَ ثُمَّ بِمَنْ حَضَرْ وَأَبِي عُمَارَةَ سَيِّدِ الشُّهَدَاءِ لَيْ ثِ اللهِ حَصْرَةَ مَصِنْ إِذَا لاَ قَى زَأَرْ وَ جِحَارِثٍ وَبِرَافِ جِ وَحُسَيْلِهِمْ وَكَذَا بِخَلاَّدٍ وَعَبْدَةَ ذِيْ الذَّكُرْ لِهِ اللهِ مَعْ سَهْلِ مُجَاهِدِ مَنْ كَفَرْ حَمَّ أَبِي حَرَامٍ مَنْ إِلَى عَدْنِ عَبَرْ صَحْبِ الَّذِيْ كَالظَّبْي كَلَّمَهُ الحَجَرْ كَ الأَمْ جَدُ المُلْقَى شَهِيْدًا فِي القَفَرْ

وَكَذَا بِعَبْدِ اللهِ ذِيْ نُوْر بَهُرْ وَيَزِيْدَ ثُمَّ عُمَارَةَ الطَّوْدِ الأَبِرْ كَيْسَانُ مَعْ عَمْرو خَدِيْن دَمٍ قَطَرْ وَبِمَالِكٍ يَوْمَ الْكُريْهَةِ مَنْ صَبَرْ وَكَذَا أَبُوحَبَّة كُريْمُ المُعْتَصَرْ مَنْ بالحَيَاةِ حُبُوا بزَهْرَاوِيْ السُّورْ أَوْسِيِّ ثُمَّ خِدَاشِهِمْ أَبْطَال كَرْ مَنْ فِي سَبِيْلِكَ قُتِّلُوْا بَيْنَ الصَّخَرْ وَبِثَقْفِهِمْ وَبِحَارِثٍ مَنْ قَدْ قَسَرْ وَادِي الشَّظَا بِهِمَا تَشَرَّفَ وَالـمَدَرْ وَكَذَا بِعُتْبَةَ ثُمَّ حَنْظَكَةَ البَرَرْ مَعْ ثَقْفِ المَذْكُوْرِ ذِيْ أَجْرِ وَفَرْ وَكَدَا بِصَيْفِيِّ وَضَمْرَةَ مَنْ وَأَرْ نُعْمَانُ مَعْ نُعْمَانَ ذِيْ جُوْدٍ غَمَرْ أَنْصَارُ مُخْتَارِ إِلَيْهِ سَعَى الشَّجَرْ نُعْمَانَ مَعْ سَعْدٍ وَخَيْثَمَةَ الْقَمَرْ مَنْ بِالنُّفُوسِ سَخَوْا وَمَا أَحَدُّ ضَمَرْ وَبِعَمْ رهِمْ وَكَذَا بِعَنْ تَرَةَ الأَغَرْ مَنْ طَابَ مَثْوَاهُمْ وَأَجْرُهُمُ تَغَرْ

وَبِثَابِتٍ وَإِيَاسِهِمْ وَمُحَجَذَّر وَبِمُصْعَبِ وَبِمَعْبَدٍ وَبِعَامِر وَكَذَا رِفَاعَةُ مَعَ رِفَاعَةً وَالْفَتَى وَبِرَافِعٍ وَحَبِيْ بِهِمْ وَبِحَارِثٍ وَكَذَا بِعَبْدِ اللهِ مَعْ ذَكُوانِهِمْ وَبِحَارثٍ وَبِمَالِكٍ وَبِحَارثٍ وَبِعَبْدِ رَحْمٰن كَذَا بِرِفَاعَةَ ال وَيَزِيْدَ ثُمَّ بِعَامِرٍ وَبِسَعْدِهِمْ وَأُنَيْسِهِمْ وَبِأُوْسِهِمْ وَبِثَابِتٍ وَبِثَابِتٍ وَكَذَا بِعَبْدِ اللهِ مَنْ وَكَذَا بِثَعْلَبَةَ الكَمِيِّ وَسَهْلِهِمْ وَسُـبَيْعِهِمْ وَبِحَـارِثٍ وَسُلَيْمِهِمْ وَكَذَا بِعَبَادٍ وَعَقْرَبَةَ الفَتَى أَيْضاً أَبُو زَيْدِ وَشَمَّاسٌ كَذَا وَبِعَمْ رهِمْ وَبِقَيْسِهِمْ وَبِسَعْدِهِمْ أَيْضاً بِعَبْدِ اللهِ مَعْ سَلَمَهُ كَذَا وَسُلَيْمِهِمْ وَجِحَارِثٍ وَحُبَابِهِمْ وَكَذَا بِخَارِجَةَ البَجَوَادِ وَأُوسِهِمْ وَعُبَيْدِهِمْ وَبِعَامِر وَعُبَيْدِهِمْ

وَبِقَيْسِهِمْ وَبِرَافِعٍ وَبِمَالِكٍ وَإِيَاسِهِمْ وَبِنَوْفَ لِ وَبِقَيْسِهِمْ وَعُمَدِيهِمْ وَبِوَهْبِهِمْ وَبِعَمْرهِمْ

مَنْ شُمَّ مِنْهُمْ نَشْرُ ذَيَّاكَ الذَّفَرْ وَسَعِيْدِهِمْ مَنْ طَابَ مَثْوَى بالْقَدَرْ وَزِيَادِهِم مَـنْ نُـوْرُهُمْ ثَـمَّ انْتَشَــرْ أَيْضًا بِعَبَّاسٍ وَزَيْدِهِمُ كَذَا أَنْسٌ وَقُرَّةُ مَنْ عَلَىٰ الْعُقْمَى شَكَرْ

#### (الخاتمة)

وَكَــذَا بِفَاطِمَــةَ الَّــتي فَضُــلَتْ عَلَىٰ أَيْضاً وَبِالْحَسَنَيْنِ سِبْطَىٰ سَيِّدِ الْ كَوْنَيْنِ مَنْ بِكِسَائِهِ لَهُمَا سَتَرْ وَبِعَمِّهِ العَبَّاسِ ثُمَّ بِنَجْلِهِ الص حَبْرِيِّ عَبْدِ اللهِ نِبْرَاسِ الفِكُرْ وَكَذَا بِكُلِّ الآلِ وَالأَصْحَابِ وَالـ وَعَلِيِّ السَّحَجَادِ مِصْبَاحِ الدُّجَى وَبِصَادِقِ وَبِكَاظِمٍ ثُمَّ الرِّضَا وَالأَمْ حَدَيْنِ نَقِ لِيِّهِمْ وَتَقِلِيِّهِمْ وَ بِخَـــتْمِهِمْ نَجْــل الرَّسُــوْلِ مُــحَمَّدٍ وَكَذَا بِبَاقِي التَّابِعِيْنَ أُولِي التُّقَي وَأَبِي حَنِيْفَةَ وَابْنِ إِدْرِيْسَ الْفَتَى وَبِمَنْ لَدَيْكَ لَهُ مَقَامٌ قَدْ سَمَا

كُلِّ النِّسَاءِ وَقُلِّدَتْ عِقْدَ الفَخَرْ أَزْوَاجِ وَالعَّمَّاتِ رَبَّاتِ الخَفَرْ وَبِبَاقِرِ مَنْ لِلْمَعَالِمِ قَدْ بَقَرْ مَنْ لِلْمَسَاجِدِ وَالمَدَارِسِ قَدْ عَمَرْ وَالعَسْكَرِيِّ أَئِمَّةٍ إِثْنَا عَصْشَرْ مَهْدِيِّنَا الآتِي الإمَامِ المُنْتَظَرْ وَالعَادِلِ الأُمَويِّ سَيِّدِنَا عُمَرْ وَبِمَالِكٍ وَبِأَحْمَدَ الأُسْدِ الغُرَرْ قُطْبِ الزَّمَانِ وَكُلِّ قُطْبِ فِيْهِ مَـرْ

(وهذه زيادة للحبيب محمد بن عبدالله الهدار رحمه الله ونفعنا به) العَالِمِ الرَّبِّانِي البَحْرِ الأَبَرْ مَوْلَى الدُّويْكَةِ وَالإِمَامُ الـمُشْتَهَرْ وَبِإِبْنِهِ السَّكْرَانِ وَالإِثْنَىٰ عَصَمَرْ مُحْضَارُ قُطْبُ الدِّيْنِ سَيِّدُنَا عُمَرْ العَيْدَرُوْسِ بِذِكْرِهِ يُحْبَلَى الْكَدَرْ وَبِ آلِ زَنْبَلِ وَآلِ بَكْ دَرِ الغُررُ وَابْنِ الخَطِيْبِ وَغَيْرِهِمْ كُمْ مِنْ أَبَرْ فَخْر الوُجُوْدِ وَمَنْ إِذَا يُدْعَى حَضَــرْ شَمْسِ الظَّهِ يْرَةِ طَبَّقَتْ بَحْراً وَبَرُّ وَأَهْل عِيْنَاتِ البَجَوَاهِرِ وَالدُّرَرْ مَا مِثْلهُ فِي الصَّابِرِينَ وَمَنْ شَكُرْ مَا مَلَّ مِنْ ذِكْرِ المُهَيْمِن أَوْ فَتَـرْ مُخْتَارِ فِي كُلِّ البَوَادِي وَالْحَضَرْ قُطْبِ الزَّمَانِ كَلامُهُ يُجْلِي الكَدَرْ) (١)

هُمْ ذُخْرُنَا هُمْ فَخْرُنَا وَالمُدَّخَرْ

\*بِمُقَدَّمِ الأَقْوَامِ سَيِّدِنَا الفَقِيْهِ وَكَذَا الغَيُورُ وَنَسْلُهُ وَمُحَمَّدُ العَارِفُ السَّقَّافِ تَاجُ الأَوْلِيَا إِخْوَانِهِ مِنْهُمْ إِمَامُ الأَصْفِيَا ال وَبِجَامِعِ الأَسْرَارِ سُلْطَانِ السَمَلاَ وَشِهَابِ دِيْنِ اللهِ ثُمَّ بسَعْدِهِمْ وَاْهْلِ الفُرِيْطِ المُتَّقِيْنَ بسَالِمٍ وَبِكَعْبَةِ الأَسْرَارِ بَحْرِ عُلُومِهِمْ ألشَّيْخِ أَبِي بَكْر سُلاَلَةِ سَالِمٍ وَبِإِبْنِهِ المُحْضَارِ وَالشَّيْخِ الْحُسَيْنِ (بالقُطْب عَبْدِالقادِر السَّقَّافِ مَنْ وَمُحَمَّد الهَدَّار مَوْلانَا الَّذِي مَنْ ظَلَّ طُولَ العُمْرِ يَنْشُرُ دَعْوَةَ الْـ وَبِسَيِّدِي الدَّبَاغِ عَبْد عَزيزهِمْ وَبِ آلِ عَلَوِيٍّ وَأَهْلِ الْبَيْتِ مَنْ

<sup>(</sup>١) الأبيات بين القوسين للسيد هاشم ابن الحبيب محمد الهدار.

أَرْجَاسَ عَنْهُمْ جَاءَ لهٰذَا فِي السُّوَرْ الطَّيِّبُوْنَ الطَّاهِرُوْنَ بِلاَ غَرَرْ تَغْشَاهُمُ مَا جَنَّ نَجْمُ أَوْ ظَهَرْ \* أَهْلُ السَّهُيَامِ وَالاصْطِلاَمِ مِنَ السَّكُرْ لَيْلاً جُنُوْبُهُمُ المَضَاجِعَ بالسَّهَرْ وَكَذَا الدَّسُوْقُ النَّقِيْبُ السَّمُشْتَهَرْ وَبِقُطْبِهِمْ ذَاكَ الرِّفَاعِيُّ الأُغَرُّ وَتَمُنَّ بِالْـحُسْنَى وَتَقْضِـيْ لِي الْوَطَرْ مَنْ لاَ يُخَيِّبُ مَنْ إلَيْهِ قَدِ افْتَقَرْ مَوْلِيَّ سِوَاكَ يُقِيْلُ عَثْرَةَ مَنْ عَثَرْ وَمِنَ الْعِدَا مَن رَامَني مِنْهُمْ بِضُرُّ يَـبْغِيْ عَلَىٰٓ وَمَـنْ عَلَىٰ كَيْـدِيْ أَصَرُّ يَا مَنْ بِنَا مَا زَالَ يَلْطُفُ فِي القَدَرْ فِتَنِ المَمَاتِ وَكُلِّ مَا يُفْضِي لِشَرَّ رَبِّي عَلَىٰ حُسْنِ السِخِتَامِ بِلاَ ذَعَرْ يَوْمٍ يَهُوْلُ اللَّهَ لَقَ مِنْ هَـوْلِ وَحَـرْ مُخْتَارِ ثُمَّ إِلَيْكَ تَمْنَحُني النَّظُرْ

اللهُ جَلَّ جَللاًلهُ قَدْ أَذْهَبَ ال بَلْ زَادَهُمْ فَضْلاً وَتَطْهِيْرًا فَهُمْ صَلَوَاتُ مَوْلاَنَا وَتَسْلِيْمَاتُه وَبِمَنْ سُقُوا صَهْبَاءَ حُبِّكَ مَنْ هُمُ وَكَذَا بِمَنْ شَهدُوا الجَمَالَ وَمَنْ أَيْضاً وَكَيْلاَنِيِّهِمْ غَوْثِ الْوَرَى وَبسَـيِّدِيْ البَـدويِّ قُـدِّسَ سِرُّهُ أَنْ تُحْسِنَ العُقْبَى وَتَـمْنَحَنى الرِّضَـا وَكَذَا تُحَقِّقَ لِي ظُنُونِي فِيْكَ يَا وَتُقِيْلَ فِي العَ ثَرَاتِ يَا رَبِّيْ وَلاَ وَتُعِيْدَنِي مِنْ كُلِّ خَطْبِ فَادِحٍ وَمِنَ الحَسُوْدِ وَكُلِّ شَيْطَانِ وَمَنْ وَتَـحُفَّني بِخَفِيِّ لُطْفِكَ فِي القَضَا وَتُحِيْرَنِي مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَمِنْ وَإِذَا دَنَا مِنِّي الحِمَامُ تُصِيتُنِي وَتُصِجِيْرُنِي مَنَّا مِسنَ النِّيْرَانِ فِي وَ جِجَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ تُسْكِنُني مَعَ ال

أَيَّدْتَـهُ بِظُـبَى الــمَلاَئِكِ وَالبَشَــرْ

ثُمَّ الصَّلاَّةُ مَعَ السَّلاِّمِ عَلَىٰ الَّذِيْ وَالآلِ وَالصَّحْبِ الضَّرَاغِمِ فِي الوَغَى صِيْدِ المَآثِرِ وَالمَشَاهِدِ وَالظَّفَرْ



#### من الدعوات للصائم عند إفطاره

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدُ للهِ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلِّم، اللهُمَّ لَكَ صُمتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَرَحْمَتَكَ رَجُوْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، دَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ العُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ رَجَوْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، دَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ العُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، يَا وَاسِعَ الفَصْلِ اغْفِرْ لِي، الحَمدُ للهِ الَّذِي أَعَانَنِي فَصُمْتُ وَرَزَقِنِي فَطَرْتُ، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي؛

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيم، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُمَّ وَبُحُمْدِكَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ عَفُوُّ تُحِبُ العَفْوَ فَاعْفُ عَنّا يَا كَلِيم، اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّم، اللّٰهُمَّ يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ لَا عَظِيمُ اللّٰهُمَّ يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ إِلَّا أَنْتَ إِلهِي لا إِلهَ غَيْرُكَ اغْفِرُ الذَّنْبَ العَظِيمَ فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذَّنْبَ العَظِيمَ إِلَّا العَظِيم.

اللهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَارْضَ عَنَّا وَتَقَبَّلْ مِنَّا وَأَدْخِلْنَا الجِنَّةَ وَنَجِّنَا مِنَ اللهُ اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ عَدَدَ نِعَمِ اللهِ وَإِفْضَالِه.



#### دعاء الكنوز

#### ثم يأتي بدعاء الكنوز

عن شداد ابن أوس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم يقول: «إذا كنز الناسُ الذهبَ والفضة فاكنزوا أنتم هَؤلاء الكَلمات»:

اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الشَّبَاتَ فِي الأَمْرِ، وَالعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ حُسْنَ عِبادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْباً سَلِيماً، وَأَسْأَلُكَ لِساناً صَادِقاً، وَأَسْأَلُكَ مِنْ اللهُ وَأَسْأَلُكَ لِساناً عَلْمُ، إِنَّكَ أَنتَ مِنْ خَيرِ مَا تَعْلَمُ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَم، وأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنتَ عَلَامُ الغُيُوبِ. وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ حِينٍ أَبَداً عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وآلِهِ عَدَدَ نِعَمِ اللهِ وَإِفْضَالِه.



## (ترتيب ما بعد صلاة المغرب) ويقرأ ما تقدم من أدعية بعد صلاة العصر بهذه الزيادة.

لا إلله إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير (عشراً) وَإِلَيْهِ المَصِيرْ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيم فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَدَا عَدَدَ خَلْقِه، وَرِضَاءَ نَفْسِه، وَزِنَة عَرْشِه، وَمِدَادَ كَلِمَاتِه.

اللَّهُمَّ أُجِرْنا مِنَ النَّار (سبعاً)

وَأَسْكِنّا مَعَ السَّابِقِينَ أَعْلَى فَرَادِيسِ الجِنَان، خَالِدِينَ مِنْ غَيْرِ سَابِقَةِ عَذَابٍ وَلا عِتابٍ وَلا فِتْنَةٍ وَلا حِسَاب، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين، وَافْعَلْ كَذَلِكَ بِوَالِدِينا وَذُرِّيَّاتِنا وَأَحْبَابِنَا إِلَى يَوْمِ الدِّين، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدنا مُحَمَّدٍ كَذَلِكَ بِوَالِدِينا وَذُرِّيَّاتِنا وَأَحْبَابِنَا إِلَى يَوْمِ الدِّين، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ عَلَى سَيِّدنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ عَلَى سَيِّدنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى سَيِّدنا مُحَمَّد وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَصَحْبِهِ وَسَلْمَ ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِنَّقِ عَمَّا يَصِغُونَ ﴿ وَمَكَا يَصِغُونَ ﴿ وَسَلَكُمْ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَاللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلْمُ عَلَى ٱللهُ عَلَى اللهُ وَصَحْبِهِ وَسَلْمُ اللهُ وَسَلِينَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله نَسْتَغْفِرُ الله نَسْأَلُكَ الجَنَّةَ وَنَعُودُ بِكَ مِنَ النَّارِ. (ثلاثاً)

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعفُ عنّا (ثلاثاً) يا كريم:

الحمدُللهِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وسَلِّم عَلَى سيِّدنا مُحمَّدٍ وآلِهِ وصَحبِهِ ، اللّٰهُمَّ اغفِر لَنا وللمُسلِمِينَ، وارحَمنَا وارضَ عنَّا وتقبَّلْ مِنَّا وأدخِلنا الجَنَّة ونَجِّنا من النَّارِ وأُصلِحْ لنا شَأْنَنَا كُلَّه: اللهُمَّ أثِبْنا بِمَحْضِ فَضْلِكَ عَلَى كُلِّ ذَرَةٍ مِنْ أَعمَالِنا وَأَعْمارِنَا ثَوَابَكَ لَسَائِرِ الصَّالِحِينَ عَلَى أَعمَالِهِم وَأَعمارِهِم، وَزِدْنا فِي كُلِّ حِينٍ أَبَداً مَا سَأَلْنَاكَ وَمَا أَنتَ أَهلُهُ، وبَلِّعهُ مُضاعَفاً فِي كُلِّ خَطْةٍ أَبداً عَدَدَ ذَرَّاتِ الوُجُودِ الخَلْقِي ومَا أَنتَ أَهلُهُ، وبَلِّعهُ مُضاعَفاً فِي كُلِّ خَطْةٍ أَبداً عَدَدَ ذَرَّاتِ الوُجُودِ الخَلْقِي إِلَى حَضْرَةِ سَيِّدِنَا وَنَبيّنا وصَبِيبِنَا وَشَفِيعِنَا سَيِّدِ المُرْسَلِينَ رَسُولِ الله مُحَمَّدِ بَن عَبداللهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجَهِ وَذُرِّيَاتِهِ والتَّابِعِينَ والملائِكَةِ والمُقَرَّبِينَ وَالأَنبِياءِ وَالمُورِ اللهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجَهِ وَذُرِّيَاتِهِ والتَّابِعِينَ والملائِكَةِ والمُقَرَّبِينَ وَالأَنبِياءِ وَالمُورَسِلِينَ صَلَّى اللهُ وسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِم أَجْمَعِينَ، وَسَائِرِ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحُونَ أَوْ الصَّالِحُونَ أَوْ الصَّالِحِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَيَذْكُرُ مَنْ شَاءَ... وَعَلَى مَا نَواهُ الصَّالِحُونَ أَوْ الصَّالِحُونَ أَوْ يَنوونَه، وَمَا عَلِمَهُ اللهُ مِنْ نِيَّاتٍ صَالِحَاتٍ، وَإِلَى حَضْرَةِ النَّي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَلَهُ وَمَنْ وَالاه، اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَمَنْ وَالاه، اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَمَنْ وَالاه، اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَمَنْ وَالاه، الفَاتحة.



ومن الفوائد العظيمة أن يقول المصلى بعد الصبح والمغرب:

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِينٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُونُ تَحِيمٌ ﴾

﴿ فَإِن تَوَلِّوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ (سبعاً)... في كُلِّ لَحْظَةٍ أَبدَا عَدَدَ خَلْقِه، وَرِضَاءَ نَفْسِه، وَزِنَةَ عَرْشِه، وَمِدَادَ كَلِمَاتِه.

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ.

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدْ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم...

فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبِدَا عَدَدَ خَلْقِه، وَرِضَاءَ نَفْسِه، وَزِنَةَ عَرْشِه، وَمِدَادَ كَلِمَاتِه.

أَصْلَحَ اللهُ أُمُورَ المُسْلِمِينَ، صَرَفَ اللهُ شَرَّ المُؤْذِين (عشراً) فِي كُلِّ لَخْظَةٍ أَبَدَا عَدَدَ خَلْقِه، وَرِضَاءَ نَفْسِه، وَزِنَةَ عَرْشِه، وَمِدَادَ كَلِمَاتِه.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيم، لا مَلْجَأُ وَلا مَنْجَى مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْه.... (عشراً) فِي كُلِّ خَطْةٍ أَبَدَا عَدَدَ خَلْقِه، وَرِضَاءَ نَفْسِه، وَزِنَةَ عَرْشِه، وَمِدَادَ كَلِمَاتِه.



وإن شاء زاد بعد كل صلاة هذه الدعوات الواردة عن أهل البيت خاصة كما في كلام سيدنا الإمام الحبيب (أحمد بن حسن العطاس) وغيره رحمهم الله ورحمنا بهم ومشايخنا ووالديهم ووالدينا وأحبابنا والمسلمين:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحَمْدُللهِ رَبِّ العَالَمِينِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلِّم

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا مَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ بِحَقِّ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تَرْحَمَني بلا إله إلا أنت:

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا مَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ بِحَقِّ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ ترضى عني بلا إله إلّا أَنْت.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا مَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ بِحَقِّ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تَغَفَرَ لِي بلا إِلٰهَ إِلَّا أَنت (ثلاثاً) فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَدَا عَدَدَ خَلْقِك وَرِضَا نَفْسِك وَزِنَةَ عَرْشِك وَمِدَادَ كَلِمَاتِك.

وَافْعَلْ كَذَلِكَ بِأَحْبَابِي أَبَداً وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَالْحَمدُللهِ رَبِّ العَالَمِين.

فائدة: ترك النبي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم لأهل بيته ثلاثاً لدينهم وهي: يَا دَائِماً لَـمْ يَزَلْ يَا إِلهِي وَإِلهَ آبَائِي يَا حَيُّ يَا قَيُّوم.

وترك صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم لدنياهم ثلاثاً وهي: يَا مَنْ يَصْفِي مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَلا يَصْفِي مِنْ اللهُ يا رَبَّ مُحَمَّدٍ اللهُمَّ اقْضِ عَنِّي الدَّين.

## فائدة: عن سيدنا على كرم الله وجهه:

يا مَنْ لا يَشْغَلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ، وَيَا مَنْ لا تُغَلِّطُهُ الـمَسائِل، وَيَا مَنْ لا يَتَبرَّمُ عَلَى إِلْحَاجِ المُلِحِّينَ أَذِقنِي بَردَ عَفوِكَ وحَلاوةَ مَغفِرَتِك.

فائدة: عن سيدنا الفقيه المقدم بعد كل صلاة: يَا الله يا قَرِيبُ يا مُعطِي لا تُبْطِي (أربعاً)

#### فائدة: وعن بعضهم:

بِسِمِ اللهِ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْنُ الرَّحِيم، اللهُمَّ أَذهِبْ عَنِي الهَمَّ والحَزَنَ، آمَنتُ باللهِ الوَاحِدِ الأَحَدِ الحَقّ لا شَرِيكَ لَهُ وكَفَرتُ بما سِوَاه اللهُمَّ إِنِي أَسْتَودِعُكَ دِينِي وأَمانَتِي وخَواتِيمَ عَمَلِي.

اللُّهُمَّ زَوِّدْنِي الْتَقْوَى واعفِرْ لِي ذَنبي ويَسِّرْ لِي الخَيـرَ حيثُمَا كُنتُ.

يا عَزِيزُ يا رَحِيمُ يا عَزِيزُ يا عَلِيمُ يا عَزِيزُ يا وَهَّابُ (ثلاثاً) فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَدا عَدَدَ خَلْقِك وَرضَا نَفْسِك وَزنَةَ عَرْشِك وَمِدَادَ كَلِمَاتِك.

وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَمَ ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِكْمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَٱلْحَمْدُ لِللّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ ٱلْمِزَسِلِينَ ۞ وَٱلْحَمْدُ لِللّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾

### صلاة التسبيح

عَلَّمَهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم عَمَّه العبَّاسِ وقال له: «إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللهُ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ صَغِيرَهُ وَكَدِيرَهُ سِرَّهُ وَعَلانِيَتَهُ وَهِي مِنَ الخِصَالِ المُصَفِّرَة لِلذُّنُوبِ المُفَرِّجَةِ لِلهُمُومِ وَكَبِيرَهُ سِرَّهُ وَعَلانِيَتَهُ وَهِي مِنَ الخِصَالِ المُصَفِّرَة لِلذُّنُوبِ المُفَرِّجَةِ لِلهُمُومِ تُصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بإِحْرَامٍ أَوْ بإِحْرَامَيْنِ والأَحْسَنُ تُقْرًا بَعْدَ الفَاتِحَة وَالسُّورَة تُصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بإِحْرَامٍ أَوْ بإِحْرَامَيْنِ والأَحْسَنُ تُقْرًا بَعْدَ الفَاتِحة وَالسُّورَة خَمَسة عَشَرَ مرَّةً من سُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ للهِ وَلا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَر: وهنَ البَاقِياتُ الصَّالِحاتُ ويُزادُ بَعدَهُنَّ ليلة الجُمُعَة أَوْ غَيرِهَا لا حَولَ وَلا قُوّةَ إِلَّا اللهِ اللهِ العَيلِ العَظِيم وَعَشراً فِي الرُّكُوع، وَكَذلِكَ فِي الاعتِدالِ وكَذلِكَ فِي السُّجُودِ التَّانِي، السُّجُودِ، وكَذلِكَ فِي السُّجُودِ التَّانِي، السُّجُودِ، وكَذلِكَ فِي السُّجُودِ التَّانِي، السَّجُودِ، وكَذلِكَ فِي السُّجُودِ التَّانِي، وكَذلِكَ فِي جَلْسَةُ الاسْتِرَاحَةِ وَلا تَصْبِيرَ وَهِيَ جَلْسَةُ الاسْتِرَاحَةِ وَلا تَصْبِيرَ لِلْقِيَامِ بَعْدَهَا.

وتُصَلَّى فِي أَيِّ وَقْت إِلَّا فِي الأَوْقَاتِ المُحَرَّمة، وَتُصَلَّى عِندَ بَعْضِهِم فِي جَمَاعَةٍ خُصُوصاً فِي رَمَضان لِمُضَاعَفَةِ ثَوَابِهَا.

وهذا الدعاء يقرأ بعد صلاة التسبيح:

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِين، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَوْفِيقَ أَهْلِ الهُدَى، وَأَعْمَالَ أَهْلِ اليَقِينِ، وَمُنَاصَحَةَ أَهْلِ التَّوْبَةِ، وَعَزْمَ أَهْلِ الصَّبْرِ، وَجِدَّ أَهْلَ الخَشْيَة، وَطَلَبَ أَهْلِ الرَّغبَة، وَتَعَبُّدَ أَهْلِ الوَرَع، وَعِرْفَانَ أَهْلِ العِلْم حَتَّى أَخَافَك، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مَخَافَةً تَعْجُزُنِي أَهْلِ الوَرَع، وَعِرْفَانَ أَهْلِ العِلْم حَتَّى أَخَافَك، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مَخَافَةً تَعْجُزُنِي عَنْ مَعَاصِيكَ حَتَّى أَعْمَلَ بِطَاعَتِكَ عَمَلاً أَسْتَحِقٌ بِهِ رِضَاك، وَحَتَّى أَنَاصِحَك عَنْ مَعَاصِيكَ حَتَّى أَعْمَلَ بِطَاعَتِكَ عَمَلاً أَسْتَحِقٌ بِهِ رِضَاك، وَحَتَّى أَنَاصِحَك

التَّوبَةَ خَوْفاً مِنْكَ، وَحَتَّى أُخْلِصَ لَكَ النَّصِيحَةَ حَيَاءً مِنكَ، وَحَتَّى أَتَوَكَّلَ عَلَيْكَ فِي الأُمُورِ حُسْنَ ظَنِّ بِكَ، سُبْحَانَ خَالِقِ النُّور.

وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفُون، وَسَلامٌ عَلَى الـمُرْسَلِين وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِين، فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَدَا عَدَدَ خَلْقِه وَرضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِه وَمِدَادَ كَلِمَاتِه.

ثم يدعو بما شاء، ثم يقول: وَإِلَى حَضْرَةِ النَّبِي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَمَنْ وَالاهُ اللهُمَّ صَلّ وَسَلّم عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ، الفاتحة.



#### صلاة الفردوس

قد يأتي بها بعضهم بعد صلاة التسبيح فرادى، وهي كما في الإحياء: عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم: «مَنْ صَلَّى المَغْرِبَ فِي جَمَاعَة ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْن وَلَمْ يَتَكَلَّم بشَيْءٍ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَيَقرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى فَاتِحَة الكِتَابِ، وَعَشرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ البَقَرة/ وآيتين من وسطها ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَكُ وَبِحِدٌّ لَّا ٓ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْـلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ ﴾ إلخ الآية و ﴿ قُلَ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ إلخ (١٥مرة)، ثم يركع ويسجد، فإذا قام في الركعة الثانية: قرأ فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآيتين بعدها إلى قوله تعالى: ﴿ أُوْلَنَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ وثلاث آيات من آخر سورة البقرة من قوله تعالى: ﴿ يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَلَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ إلى آخر السورة.

و﴿ قُلَ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ إلخ (١٥مرة)، وصف من ثوابه في الحديث ما يخرج عن الحصر.



(فائدة) وَرَدَ عن الإِمَام الشَّعرَانِي في كِتَابِه الدَّلاَلَة عَلَى الله عَن الخَضِر عَلَيهِ السَّلام أَنَّهُ سَأَلَ أَربَعَةً وَعِشرِينَ أَلفَ نَبِي عَنْ شَيءٍ يُؤْمَنْ بِهِ مِنَ الإِيمَان فَلَمْ يُجِبْ إِلَّا سيِّدنا محمد صَلَّى عَليهِ وَعَليهِم وَالِهِم وَسَلَّم: بأنَّ مَنْ وَاظَبَ بَعدَ كُلِّ صَلاةٍ مَفرُوضَة عَلى آيَةِ الكُرسِي، وَءامَنَ الرَّسُول، وَشَهِدَ اللهُ وَمَابِعدها إلى بغير حساب، وَالإِخْلاص، وَالمُعَوِّذَتين، وَالفَاتِحَة أَمِنَ مِنْ سَلْبِ الإِيمَان انتهى بالمعنى.



# راتب الإمام الحداد قبل أذان العشاء

ثم يقرأ راتب سيدنا الحبيب (عبدالله بن علوي ابن محمد الحداد) المتوفى سنة (١١٣٢هـ) بتريم حضرموت رحمهم الله ورحمنا بهم ومشايخنا ووالديهم ووالدينا وأحبابنا والمسلمين آمين:

وقبل الشروع فيه أو في غيره يقول إن أمكن هذا الدعاء:

بسم الله الرحمن الرحيم الفَاتِحَة لِمَا قُرئَ لَهُ هذَا الرَّاتِبُ وَغَيْرُهُ لَنَا وَلِأَحْبَابِنَا أَبَدَاً وَلِلْمُسْلِمِينَ، وَلِمَا نَواهُ أَوْ طَلَبَهُ الصَّالِحُونَ عِنْدَ قِرَاءَتِهِم وَدُعائِهِم وَعِبادَاتِهِم وَمَا يَنوونَهُ أَوْ يَطْلُبُونَهُ، وما نَوَيناهُ أو طَلَبْناهُ أو نَنويهِ أو نَطلُبُهُ أبداً، لنا وَلِوالِدِينَا وَلِذُرِّيَاتِنَا وأَحبَابِنَا أَبِداً وَلِلمُسْلِمِينَ، وبنِيَّةِ غُفْرانِ التَّبعَاتِ وَالسَّيِّئاتِ المَاضِيَاتِ وَالمُقْبِلاتِ وَتَبْدِيلِهَا بأَضْعَافِهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ التَّامَّاتِ المُوصِلاتِ، وبنِيَّةِ الحِفْظِ فِي الحَرَكاتِ والسَّكَنَاتِ وَاللَّحَظَاتِ مِنْ سَائِرِ المُخَالَفَاتِ وَاللَّهو وَالغَفَلاتِ، ولِكُلِّ ما عَلِمَهُ اللهُ مِنْ صَالِحِ النِّيَّات، وَبنِيَّةِ الفَرَجِ العَاجِل لَنَا وَلِلْمُسْلِمِينَ وَالسَّلامَةِ لَنَا وَلَهُم مِنْ كُلِّ شَرِّ فِي الدَّارَين، وَبِنيَّةِ تَعجِيل هَلاكِ أَعْدَاءِ الدِّينِ أَيْنَمَا كَانُوا وَرَدّ كَيدهم فِي نُحُورهِم، وَبِنِيَّةِ الحِفْظِ وَالحِرَاسَةِ لنا وَلأَحبابنَا أَبَداً وما معَنا ومَن معَنا وللمُسلِمينَ مِنَ المَعاصِي ومِنَ الأَشرار وَشَياطِينِ الإِنسِ والجِنِّ وكُلِّ هَامَّةٍ وَلامَّةٍ وَعَدُوٍّ وَعَائِنِ وحَاسِدٍ ومَاكِر وَكُلِّ دَابَّةٍ ومِنْ مَصَائِبِ الدَّارَيْن، وبنيَّةِ طُولِ الأَعْمَار مَعَ الصِّحَّةِ الكَامِلَةِ الدَّائِمَةِ وَحُسْن الأَعْمَالِ والأَخْلاقِ وَالأَرْزَاقِ الوَاسِعَةِ الحَلالِ الَّتِي لَا تَعَبَ فِيهَا وَلا حِسَاب المَصْرُوفَة كُلّ ذَرَّةٍ مِنهَا فِي أَكْمَل الطَّاعَاتِ وأَفْضَل القُرُبَاتِ البَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ المُشْتَمِلَة كُلّ ذَرَّةٍ مِنهَا عَلَى سَائِر البَرَكاتِ، وعَلَى ما نَوَاهُ الصَّالِحُونَ أو يَنوونَهُ وَمَا

عَلِمَهُ اللهُ مِنَ النِّيَّاتِ الصَّالِحَات، وبنيَّةِ قَضَاءِ مَجَالِسِ الذِّكْرِ وَالقُرْآنِ الَّتي يَسَّرَهَا اللَّهُ لِعِبادِهِ الصَّالِحِينَ إِلَى يَومِ الدِّينِ والنِّيابَة عن كُلِّ أَحبابِنَا وسَائِرِ الصَّالِحِينَ وَالمُسْلِمِينَ إِلَى يَومِ الدِّينِ وَقَضاء كُلِّ ذَرَّةِ لِكُلِّ فَردٍ مِن كُلِّ لَمْحَةٍ وَلَحْظَةٍ وَخَطْرَةٍ وَطَرْفَةٍ يَطْرِفُ بِهَا أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَأَهلُ الأَرْضِ وَكُلُّ شَيْءٍ هُوَ كَائِنٌ فِي عِلمِ اللهِ أَوْ قَدْ كَانَ، وبِنيَّةِ رَفْعِ وَدَفْعِ مَصَائِبِ الدَّارَيْنِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الفِتَنِ بالمُسْلِمينَ وَالحِفْظِ وَالحِرَاسَةِ لَنَا وَلِأَحْبَابِنَا وَلِلْمُسَافِرِينَ وَالمُقِيمِينَ مِنْ أُمَّةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم فِي البَرِّ وَالبَحْر وَالجَوّ وَالسَّلامَة لَنا ولَهُم من كُلِّ شَرِّ فِي الدَّارَين ومِن وَعثَاءِ السَّفَر وَكَابَةِ المُنْقَلَبِ وسُوءِ المَنظَر في النَّفسِ والأُهل وَالمَالِ وَالولَدِ والأُصحابِ ومِنْ طَوارِقِ اللَّيلِ والنَّهارِ إِلَّا طَارِقاً يَطْرُقُ بِخَيرٍ، وَبِنيَّةِ الغَيثِ العَاجِلِ التَّامِّ العَامِّ الدَّائِمِ النَّافِعِ المُبَارَكِ لِلْقُلُوبِ وَالْجُدُوبِ، وَبِنيَّةِ كَمَالِ التَّوفِيقِ وَالهُدَىٰ وَالتُّقَىٰ وَالعَفَافِ وَالغِنَىٰ وَالفُتُوحِ وَالمُنُوحِ وَالتَّوبَة النَّصُوحِ وَصَلاحِ الجَسَدِ وَالقَلبِ وَالرُّوحِ، وَالشَّفَاءِ العَاجِل التَّامِّ الدَّائِم لَنَا وَلِلْمُسلِمينَ مِنْ كُلِّ مَرَضٍ وذَنبِ وعَيبِ ظَاهِرِ وباطِنِ في القَلبِ وَالقَالَبِ وَالسِّرِّ وَالرُّوحِ، وَبِنِيَّةِ المِتعَةِ الكَامِلةِ لَنا ولِصُلَحَاءِ زَمانِنَا وعُلَمائِنا وأَهلِ السِّرِّ أَجمَعِينَ وكَمالِ النَّفعِ والانْتِفَاعِ بِهِم، وَأَنَّ اللَّهَ الكَرِيمَ سُبحانَهُ يَمُنَّ عَلَينَا أَجمعِينَ بِتَعجِيلِ إِجَابَةِ الدُّعاءِ أبداً وَتَحقِيقِ الرَّجَاءِ وَهَلاكِ الأَعدَاءِ وَصَرفِ وَرَفعِ كُلِّ بَلاءٍ، وبِكَمَالِ العَفوِ وَالعَافِيَةِ وَاليَقِينِ وَالإِخْلاصِ وَالرِّضَاءِ وَبُلُوعِ الآمَالِ فِي الدَّارَينِ لنا وَلِلمُسلِمِينَ وَقَضَاء وَكُفَّارَة لِكُلِّ لحظةٍ أبداً على عِدَادِ اللَّاحِظِينَ وحُصُولِ خَيْرَاتِ الدَّارَينِ وَالسَّلامَةِ مِن شُرُورِهِمَا، وبنيَّةِ مَا كَتَبَهُ اللهُ لِلصَّالِحِينَ في سَائِر حَرَكاتِهم وسكَناتِهِم وخَطَراتِهِم وذَرَّاتِ

أَعمالِهِم وأَعمارِهِم وما تفضَّلَ به عَلَيْهِم أَنَّ اللهَ الكَرِيمَ سُبْحَانَهُ يَهَبُ لِكُلِّ مِنَّا ذَلِكَ في هذَا المَجلِسِ ومَا قَبلَهُ وما بَعدَهُ وفي كُلِّ حِينٍ أبداً وَيزِيدُنا من فَضلِهِ ذَلِكَ في هذَا المَجلِسِ ومَا قَبلَهُ وما بَعدَهُ وفي كُلِّ حِينٍ أبداً وَيزِيدُنا من فَضلِهِ ما هُوَ أَهلُهُ وإلى حَضرَةِ النَّبي سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَمَنْ وَالاه. اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ ومَنْ وَالاه. (الفاتحة)

# أَعُودُ بِٱللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ ٱلرَّحِيرِ بِسْدِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ وَإِلَنْهُ كُمْ إِلَنَّهُ وَحِدٌّ لَّا إِلَنَهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمُ ﴾ ﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ ۚ إِلَّا بِإِذْنِةً ۚ يَعَكُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمَّ ۚ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيءِ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَآءً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَا يَعُودُهُ وحِفْظُهُمَّا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيرُ ﴾. ﴿ يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَإِن شُدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآّهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَبِكَتِهِۦ وَكُثَبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّن رُّسُلِهِۦ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعُنَا عُفْرَانِكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۞ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتُ ۚ رَبِّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَّسِينَا ۗ أَوْ أَخْطَأْنَأَ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ مَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحُمِّلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ أَ وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفِرُ لَنَا وَأَرْحَمُنَا أَنْتَ مَوْلِدِينَ ﴾ آمين

لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَه، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير (ثلاثاً).

سُبْحَانَ الله، والحَمْدُ لله، ولا إِلَهَ إِلاَّ الله، والله أَكْبَر (ثلاثاً).

سُبْحَانَ اللهِ وَجِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ العَظِيْم ( ثلاثاً ).

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمِ (ثلاثاً).

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ (ثلاثاً).

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَق (ثلاثاً).

بِسْمِ اللهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ العَليم (ثلاثاً).

رَضِيْنَا بِالله رَبّاً، وَبِالإِسلاَمِ دِيْناً، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيّا (ثلاثاً).

بِسْمِ الله والحَمْدُ لله، وَالخَيْرُ وَالشَّرُّ بِمشِيئَةِ الله (ثلاثاً).

آمَنَّا بِاللهِ وَاليَومِ الآخِر، تُبْنَا إِلَى اللهِ بَاطِناً وَظَاهِر (ثلاثاً).

يَا رَبَّنَا وَاعْفُ عَنَّا، وَامحُ الَّذِيْ كَانَ مِنَّا (ثلاثاً).

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام، مِـ تْـنَا عَلَى دِينِ الْإِسْلاَم (سبعاً).

يَا قَوِيُّ يَا مَتِيْن، إِكْفِ شَرَّ الظَّالِمِيْن (تُلاثاً).

أَصْلَحَ اللهُ أُمُوْرَ المُسْلِمِيْن، صَرَفَ اللهُ شَرَّ المُؤذِين (ثلاثاً).

يَا عَلِيُّ يَا كَبِيْر، يَا عَلِيْمُ يَا قَدِيْر، يَا سَمِيْعُ يَا بَصِيْر، يَا لَطِيْفُ يَا خَبِيْر (ثلاثاً). يَا فَارِجَ الْهُمّ، يَا كَاشِفَ الغَمّ، يَا مَنْ لِعَبْدِهِ يَغْفِر وَيَرْحَم (ثلاثاً).

أَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبَّ البَرَايَا، أَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنَ الْحَطَايَا (أربعاً).. والذنوب حقُّ مَعْبُودْ دائِمْ.

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (خمسين مرة) مُحَمَّدُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وصحبه وَسَلَّم، وَشَرَّفَ وَكَرَّم، وَمَجَّدَ وَعَظَّم، وَرَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِين، وَعَنْ صَحَابَتِهِ المُهْتَدِيْن، وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ التَّيْنِ، وعنَ والدِينا وذُرِّيَّاتِنا والمسلمين أجمعين، برحمتِك يا أرحم الراحمين.

ثم سورة الإخلاص ثلاثا ، وسورة الفلق مره والناس مره .

ثم الفواتح:

الفاتحة أن الله الكريم سبحانه يثيبنا وأحبابنا أبداً والمسلمين إلى يوم الدين بِمَحْضِ فضلِه على كل ذرة من أعمالنا وأعمارِنا ثَوابَهُ لسائر الصالحين على أعمالهم وأعمارهم ويزيدُنا من فضله في كلّ حينٍ أبداً ما هو أهله، ويهبُ لنا من خيراتِ الدارين ما وهبَهُ للمحبوبين، ويُضاعفُ ذلك في كل حينٍ أبداً عدد ذرات الوجود الخلقي، ويبلِّغُ مثلَهُ مضاعفاً إلى حضرةِ سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعِنا سيدِ المرسلين رسولِ الله محمد بن عبدالله صَلَى اللهُ عَليهِ وَالِهِ وَسَلَّم وسائر آله الطاهرين وأصحابِه وتابِعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح كلِّ من سائر الأنبياء والمرسلين وسائرِ الصالحين وسيّدِنا المهاجر إلى الله تعالى أحمد بن عيسى بن محمد وأصولِهم وفروعهم إلى يوم الدين، ومشايخهم ومعلِّميهِم وتلاميذِهم وجيرانِهم ومحبيهِم ومَنْ في طبقاتِهم من الصالحين وأهلِ تُربِهِمْ إلى يوم الدين، أنَّ الله يتغشى الجميع بالرحمة الصالحين وأهلِ تُربِهِمْ إلى يوم الدين، أنَّ الله يتغشى الجميع بالرحمة الصالحين وأهلِ تُربِهِمْ إلى يوم الدين، أنَّ الله يتغشى الجميع بالرحمة الصالحين وأهلِ تُربِهِمْ إلى يوم الدين، أنَّ الله يتغشى الجميع بالرحمة المصالحين وأهلِ تُربِهِمْ إلى يوم الدين، أنَّ الله يتغشى الجميع بالرحمة الصالحين وأهلِ تُربِهِمْ إلى يوم الدين، أنَّ الله يتغشى الجميع بالرحمة الصالحين وأهلِ تُربِهِمْ إلى يوم الدين، أنَّ الله يتغشى الجميع بالرحمة المسلمة ويعربية ويفروعهم إلى يوم الدين، أنَّ الله يتغشى الجميع بالرحمة المسلمة ويعربية ويقورة ويورا ويقورة وي

وَينظِمُنا في سِلْكِهِم، ويغفرُ لنا وللمسلمين كل ذنبٍ ويستُرُ لنا كلَّ عيبٍ ويفرِّجُ عنا كُلَّ كَرْبٍ، ويُبلِّغنا وأحبابنا جميع الآمال في الحالِ والمآل ويتولّانا في الدارين بما تولى به أحبابه مع كمال العافية التامّة في الدارين، ويَمُنّ علينا بكمالِ محبّة ومحبّة أحبابه ويُحبِّبنا إليه وإليهم ويتَوفّانا على ملتهم ويحشُرُنا في زمرتِهِم في خيرٍ ولطفٍ وعافية، ويحبِّببنا إلى خلقه أجمعين، وعلى كلِّ ما نواه الصالحون أو يَنْوُونَه في مجالس الذّكر والخير وما عَلِمهُ الله من نيّات صالحات، وبنيّة قضاء حوائجنا في الدارين وحوائج المسلمين والشفاء لنا وللمسلمين من كُلِّ داءٍ ظاهرٍ وباطنٍ مع كمال الهدى والتقى والعفافِ العفو والعافية والعنى، وكمالِ التوفيقِ والحفظِ والحراسةِ من كل سُوءٍ في الدارين، وصلاح النيّاتِ والمقاصدِ والأعمالِ والقبولِ والإقبالِ والتوبةِ النصوح والإخلاص، وكمالِ الإسلام والإيمانِ والإحسانِ والمعرفةِ والمحبّةِ واليقين... وسر الفاتحة.

الفاتحة إلى روح سيِّدنا الفقيهِ المقدَّم محمَّد بن علي بَاعَلَوي، وأصولِه وفروعِه، إلى يوم الدين وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلاميذهم وجيرانهم ومحبيهم وكافة ساداتِنا آل أبي علوي أنَّ الله يُعلي درجاتِهم في الجنَّة وينفعُنا بهم، وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم في الدِّين والدُّنيا والآخرة... بسر الفاتحة

الفاتحة إلى أرواح سيّدِنا المقدم الثاني الإمام عبدالرحمن بن محمد السقاف، وأولادِه الكرام ثم إلى أرواح سيّدنا الشيخ عبدالله بن أبي بكر العيدروس وسيّدِنا الشيخ الفخرِ أبي بكر بن سالم وإخوانه الجميع، ثم إلى أرواح سيّدِنا الإمام الحبيب عُمَر بن عبدالرحمن العطاس، والشيخ علي بن عبدالله باراس وأصولِهم وفروعِهم وذريّاتِهم إلى يوم الدين، وجميع السادة

الصُّوفيَّةِ أينما كانوا، بأنَّ الله يُعلى درجاتِهم في الجنَّة، وينفَعُنا بِهم وبأسرارِهم ويَهُبُ لنا كما وَهَبَ لهم في الدين والدنيا والآخرة... بسر الفاتحة

الفاتحة إلى روح سيّدنا الشيخ الكبير قُطبِ الإرشاد صاحبِ الرَّاتبِ، الحبيب عبد الله بن علوي الحدَّاد، وأصولِه وفروعِهم وذرياتهم ومُحِبِّيهِم إلى يوم الدين ومشايخهم وتلاميذِهم، بأنَّ الله يُعلى درجاتهم في الجنَّة، وينفعُنا بِهِمْ، ويهبُ لنا كما وهبَ لهم في خيرٍ ولطف وعافية في الدِّين والدُّنيا والآخرة ...بسر الفاتحة.

الفاتحة لكافّة عبادِ الله الصّالحين، ووالدِينا ومشايِخِنا ووالديهم وأمواتهم وذوي الحقوقِ علينا وعليهم، وأمواتِنا وأمواتِ هذه البلدةِ وأحيائها من المسلمينَ إلى يوم الدين وأمواتِ المسلمينَ وأحيائهم إلى يوم الدّين، أنّ اللهَ يتغشى الجميعَ بالرحمةِ ويرحمُ أُمَّةَ سيّدِنا محمد، ويصلحُ أُمّة سيّدِنا محمد، ويُفرِّجُ عن أُمّةِ سيّدِنا محمد ويَجْعلنا من أُمّةِ سيّدِنا محمدٍ الممكرَمين، وينظرُ إلينا وإلى المسلمينَ بعينِ الرحمة نَظْرَهُ تُزِيْلُ الْعَنَا عَنَا وَتُدْنِي المُنَى مِنَا وَكُلَّ الْهَنَا نُعْطَاهُ فِي كُلِّ حِيْنُ

ويُحرِّفُهُم عنا، ويكفَّ عنّا ظُلْمُ الظالمين وأذى المؤذين وشرورَ الدارين، ويصرِفُهُم عنا، ويكفُّ عنّا ظُلْمَ الظالمين وأذى المؤذين وشرورَ الدارين، ويُدْخِلُنا في حِصْنِهِ الحصين، ويتفضّلُ علينا وعلى المسلمين بما تفضّلَ به على عبادهِ الممخلصين مع كمالِ السّترِ والعافيةِ في الدارين، والإخلاصِ واليقينِ وعلى كُلِّ نيّةٍ صالحةٍ صارفَةٍ لشُرورِ الدارينِ جالبةٍ جامعةٍ لخيراتِهِما لنا ولأحبابنا وللمسلمين بسر الفاتحة وإلى حضرةِ النبيّ سيّدِنا محمدٍ وآلهِ ومَنْ والاه، اللهم صلّ وسلّم عليه وعلى آله ومن والاه.

اللهُمَّ إِنَّا نَسَأَلُكَ رِضَاكَ والجَنَّة، ونَعُوذُ بكَ مِن سَخَطِكَ والنَّار (ثلاثاً). يَا عَالِمَ السِّرِّ مِنَّا، لاَ تَهْتِكِ السِّثْرَ عَنَّا، وَعَافِنَا وَاعْفُ عَنَّا، وَكُنْ لَنَا حَيْثُ كُنَّا(ثلاثاً)

جَزَى اللهُ عنَّا نبيَّنا محمَّداً صلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّم خَيرا، جَزَى اللهُ عنَّا نَبيَّنا محمَّداً صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ما هُو أهْلُه (ثلاثاً)

جزى الله عنَّا نَبيَّنا محمَّداً صلَّى الله عليهِ وعلى آلهِ وصحبه وسلَّمَ أفضَلَ ما جَازَى نبيًّا عن أُمَّتِه (مرة).

يَا الله بِهَا يَا الله بِهَا يَا الله بِحُسْنِ الخَاتِمَة (ثلاثاً). والقَبُولْ

وَبَعْدُ فَإِنَّا وَالْحَمْدُ لَلّٰهِ قَدْ رَضِينَا بَاللهِ رَبّا، وَبالإِسْلامِ دِينَا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيَّا وَرَسُولا، وَبالقُرْآنِ إِمَاماً وَبِالكَعْبَةِ قِبْلَةً وَبالمُؤْمِنِينَ إِخْوانَا، وتَسبَرَأْنا مِنْ كُلِّ دِينٍ يُخالِفُ دِينَ الإِسْلام، وَآمَنّا بِكُلِّ كِتَابٍ أَنْزَلَهُ الله، وَبِكُلِّ رَسُولٍ أَرْسَلَهُ الله، وَبِمَلائِكَةِ اللهِ وبالقَدرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وباليومِ الله، وَبِكُلِّ رَسُولُ الله عَلَيهِ وبالقَدرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وباليومِ الآخِرْ، وَبِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّم عَنِ الله، عَلَيهِ ذَلِكَ نَحْيا وَعَلَيْهِ نَمُوت، وَعَلَيْهِ نُبْعَثُ إِنْ شَاءَ الله مِنَ الآمِنِينَ الَّذِينَ لا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونْ، بِفَضْلِكَ اللهُهُمَّ يا رَبَّ العَالَمِين.

 وَالأَهْ لِ وَالإِخْ وَانِ وَسَائِرِ الخِ الْخِ الْخِ وَانَ وَكُلِّ ذِي مَحَبَّ أَوْ حِ يرَةٍ أَوْ صُحْبَةٌ وَكُلِّ ذِي مَحَبَّ الْمُسْلِمِينَ أَجْمَعْ آمِينَ رَبِّي اِسْمَعْ وَالْمُسْلِمِينَ أَجْمَعْ آمِينَ رَبِّي اِسْمَعْ فَضْلاً وَجُوداً مَنَّ لا باكْتِسَابٍ مِنَّ اللَّمُ وَجُوداً مَنَّ لا باكْتِسَابٍ مِنَّ اللَّمُ وَلَي الرَّسُولِ (ثلاثاً) بالمُصْطَفَى الرَّسُولِ (ثلاثاً) فَي وَسَالَمُ رَبِّي عَلَيْهِ عَدَد الحَبِّ مَنَّ الحَبِّ وَالْمَصَلَى وَسَالَمُ رَبِّي عَلَيْهِ عَدادَ طَشِّ السُّحْبِ وَالْمَصَالِ وَالصَّحِبِ عِدادَ طَشِّ السُّحْبِ وَالْمَصَادِ فِي البَادِهِ فِي البَادِهِ فِي البَادِهِ وَالتَّنَاهِ فِي البَادِهِ وَالتَّنَامِي وَالْمَصَادِ مَعْمَد النَّسَائِمُ مَا هَبَّتَ النَّسَائِمُ السَّائِمُ السَائِمُ السَّائِمُ السَائِمُ السَّائِمُ السَّائِمُ السَّائِمُ السَّائِمُ السَّلَامِ السَّائِمُ السَّائِمُ السَّائِمُ السَّائِمُ السَّائِمُ السَّائِمُ السَّائِمُ السَائِمُ السَّائِمُ السَائِمُ السَائِمُ السَائِمُ السَّلَمُ السَائِمُ السَائِمُ السَّائِمُ السَائِمُ السَائِ

﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ \*وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ \* وَٱلْحَمْدُ لِللّهِ رَبِّ ٱلْمُلَمِينَ ﴾ في كل لحظةٍ أبدا عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته

وإلى حضرة النبي سيدنا محمد وآله ومن وآلاه (الفاتحه).



# دعاء سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم بعد أذان العشاء يقرؤونه بعد أذان العشاء وفي أي وقت:

بِسِمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم، الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِين، اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا فِي وَصَحْبِهِ وَسَلِّم: اللهُمَّ كَمَا أَنْعَمْتَ عَلَيْنَا بِنِعْمَتِكَ فَلا تُواخِذْنا بِعِلَّةِ شُكْرِنَا وَلا تَبْتَلِينَا بِبَلِيَّةٍ يَقِلُّ عِنْدَهَا صَبْرَنا وَرِضَانَا، وَلا تُواخِذْنا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطأنا، رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا نَسِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الجَحِيم، يَا مَنْ يَرَانَا عَلَى المَعَاصِي وَلَمْ يَفْضَحْنا، يَا ذَا سَيِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الجَحِيم، يَا مَنْ يَرَانَا عَلَى المَعَاصِي وَلَمْ يَفْضَحْنا، يَا ذَا المَعْرُوفِ الَّذِي لا يَنْقَطِعُ عَطَاؤُهُ أَبَدَا، وَأَهْلَ النِّعْمَةِ الَّتِي لَا تُحْصَى سَرْمَدا، صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابُ الْجَحِيم، يَا رَبِّ خَعَلُكَ فِي غُورِ الظَّالِمِين مِنَ الشَّيَاطِينِ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ الطَّاهِرِينَ المُطهَّرِين، وَأَدْخِلْنا فِي سَلِّكِهِم وَرَحْمَتِهِم الَّتِي سَبَقَتْ، يَا رَبِّ خَعَلُكَ فِي خُورِ الظَّالِمِين مِنَ الشَّيَاطِينِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِين، وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ كُلِّ ضِيقٍ فَرَجاً وَخَرْرَجَا، وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ كُلِّ فَي النَّاسِ أَجْمَعِين، وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ كُلَّ ضِيقٍ فَرَجاً وَخَرْرَجَا، وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ كُلِّ وَلِهُ مَعْرَجاً وَخَرْرَجَا، وَاخْعَلْيَمِ يَا رَبُّ يَا رَبُ يَا وَمَعْهِ الْحَقِّ بِنَصْرِكَ العَظِيمِ يَا رَبُ يَا رَجِيم؛

اللهُمَّ الطُفْ بِنَا فِي قَضَائِكْ، وَصَبِّرْنَا عَلَى بَلائِكْ، وَأَوْزِعْنَا شُكْرَ نَعْمَائِك، وَأَذِقْنَا بَرْدَ عَفْوِكَ وَحَلاوةَ مُنَاجَاتِك، اللهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالْحَزَنْ، وَلَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ وَالبُحْلِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ الجُبْنِ وَالبُحْلِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ عَوْدُ بِكَ مِنْ الجُبْنِ وَالبُحْلِ، وَنَعُودُ بِكَ مِنْ عَدَابِكَ مِنْ الجُبْنِ وَالبُحْلِ، وَنَعُودُ بِكَ مِنْ عَلَيْهِ الرِّجَال، اللهُمَّ اجْعَلْنَا لَا نَرْجُو وَلا نَخَافُ وَلا نُحِبُ سِوَاكْ، وَاجْعَلْنَا وَاجْعَلْنَا وَاجْعَلْنَا وَاجْعَلْنَا وَاجِينَ طَامِعِينَ فِي رَحْمَتِكَ فَإِنَّكَ لا تُحَيِّبُ الرَّاجِين، وَاجْعَلْنَا وَاجْعَلْنَا وَاجِينَ طَامِعِينَ فِي رَحْمَتِكَ فَإِنَّكَ لا تُحَيِّبُ الرَّاجِين، وَاجْعَلْنَا وَاجْعَلْنَا وَاجِينَ عَلَى بَابِكْ، لا نَوَالُ مُسْتَبْشِرِينَ فَرِحِينَ فَرِحِينَ فَرِحِينَ فَرِحِينَ فَرِحِينَ فَرْحِينَ مَنْ عَذَابِك، وَاقِفِينَ عَلَى بَابِكْ، لا نَوَالُ مُسْتَبْشِرِينَ فَرِحِينَ مُطْمَئِنِينْ، وَغَذَّ أَرْوَاحَنا فِي رِيَاضِ أُنْسِكَ وَأَشْهِدْنَا جَمَالَكَ وَجَلالَكَ وَأَرِحْ

قُلُوبَنَا عَنْ تَدْبِيرِ الرِّزْقِ بِتَدْبِيرِكَ لَنَا يَا كَرِيم، وَأَحْيِنَا عَلَى سُنَّةِ حَبِيبِكَ وَصَفِيِّكَ خَاتَمِ النَّبِيِّيْن، وَصَفْوَةِ العَالَمِين، مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الأُوَّلِينَ وَالآخِرِين، وَصَفْيِكَ خَاتَمِ النَّبِينِ، وَصَفْوةِ العَالَمِين، مُحَمَّدٍ العُورِين، وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً وَقَائِدِ الغُرِّ المُحَجَّلِين، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً وَالغَوْلِ وَالفَوْلِ وَالفَوْلِ وَالفَعْل، وَالحَمْدُ لللهِ رَبِّ العَالَمِين، اللهُمَّ اجْعَلنا مُتابِعِينَ لَهُ فِي النِّيَّةِ وَالقَوْلِ وَالفِعْل، وَاجْعَلْنَا مُسْتَشْفِعِينَ بِهِ إِلَيْكَ يَا ذَا الجَلالِ وَالإكْرَام، حَتَى تَرْضَى عَلَيْنَا رِضاً وَاجْعَلْنَا مُسْتَشْفِعِينَ بِهِ إِلَيْكَ يَا ذَا الجَلالِ وَالإكْرَام، حَتَى تَرْضَى عَلَيْنَا رِضاً لا سَخَطَ بَعْدَهُ أَبَدا، وَارْزُقْنا مَحْبَتَهُ وَمَحَبَّةَ أَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ أَجْمَعِين، فِ إِلَيْكَ يَا ذَا الجَلالِ وَالإَكْرَام، حَتَى تَرْضَى عَلَيْنَا رِضاً لا سَخَطَ بَعْدَهُ أَبْدا، وَارْزُقْنا مَحْبَتَهُ وَمَحْبَة أَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ أَجْمَعِين، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِين...

﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّقِ عَمَّا يَصِغُونَ ﴿ وَسَلَكُمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَاللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَا لَكُمْ عَلَى اللَّهُ مَا لَكُمْ اللَّهُ مَا لَكُمْ اللَّهُ مَا لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّا اللَّهُ مَا الل

ثم دعاء اللهُمَّ ياعظيم السلطان .... إلخ

الفَاتِحة إِلَى أَرْوَاحِ سَيِّدِنَا الشَّيخ أَبِي بَصْر بن سَالِم وَإِخْوَانِهِ الكِرَام وَأُولادِهِ السَيَامِينِ وَأُصُولِهِم وَفُرُوعِهِم وَذُرِّيَّاتِهِم إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وإلى روح الحبيب محمد الهدار وَكَافَّةِ سَادَاتِنَا آلِ أَبِي عَلَوِي وَأَهْلِ البَيْتِ النَّبَوِي الْحَبيب محمد الهدار وَكَافَّةِ سَادَاتِنَا آلِ أَبِي عَلَوِي وَأَهْلِ البَيْتِ النَّبَوِي وَذُرِّيَّاتِهِم وَمُحِبِّيهِم إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَجَمِيعِ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ وَمَشَايِخنَا وَذُرِّيَّاتِهِم وَمُحِبِّيهِم إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَجَمِيعِ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ وَمَشَايِخنَا وَوَالِدِينَا وَأَمْوَاتنا وَمَنْ لَهُ حَقُّ عَلَيْنَا وَمَنْ أَوْمَانَا وَمَنْ لَهُ حَقُّ عَلَيْنَا وَمَنْ أَوْمَانَا وَمَنْ اللهِ وَجَمِيع إِخْوَانِنَا فِي الله وَصَانَا وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْنَا وَمَنْ ظَلَمْنَاهُ أَوْ أَسَأْنَا إِلَيْهِ وَجَمِيع إِخْوَانِنَا فِي الله وَأَمْوَات السَمُسْلِمِينِ وَأَحْيَاءِهِم إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَأَمْوَات السَمُسْلِمِينِ وَأَحْيَاءِهِم إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَأَمْوَات السَمُسْلِمِينِ وَأَحْيَاءِهِم إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَأَمْوَات السَمُسْلِمِينِ وَأَحْيَاءِهِم إِلَى وَمُنْ طَلَمْنَاهُ أَوْ أَسَانًا السَمُسْلِمِينِ وَأَحْيَاءِهِم إِلَى وَمُ الدِّينِ وَأَمْوَات السَمُسْلِمِينِ وَأَحْيَاءِهِم إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَأَمْوَات السَمُسْلِمِينِ وَأَحْيَاءِهِم إِلَى اللهِ اللهِ السَلْمِينِ وَأَحْيَاءِهِم إِلَى اللهِ اللهِ السَلْمِينِ وَأَحْيَاءِهُم إِلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الْعَلَاءِ الْعَلْدَة وَأَحْيَاءِهُم إِلَى الْعَالِمُ وَلَا الْعَلَة وَالْعَلْمُ الْمَائِولِي الْعَلْمِ الْعَلَيْدِ وَالْعَلْمُ الْعَلَامِينَ وَالْمَائِهِ الْمَلْمَ الْعَلْمُ الْوَالِ الْمَلْمُ الْمُ الْمَائِقُ الْمَائِقُولِ الْمَالْمُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِولُ الْمِلْمُ اللهُ الْمَائِقُونَ الْمَائِقُ الْمُنْ الْمَائِقُلُونِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُونِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمِلْمِينِ وَالْمِلْمِ الْمُؤْلِقُ الْمَائِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمِؤْلِقُ الْمِؤْلِقُ الْمُولِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

يَوْمِ الدِّينِ وَيَذكُر مَن شاء وَعلى مَا نَوَاهُ الصَّالِحُونِ أَوْ يَنْوُونَهُ وَمَا عَلِمَهُ اللهُ مَنْ نِيَّاتٍ صَالِحَات.... وَإِلَى حَضْرَةِ النَّبِيِّ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَمَنْ وَالاهُ اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الفاتحة.

ثم ركوع قبلية العشاء وينوي معها صلاة الرضى يقرأ فيهما بعد الفاتحة ما شاء وإن أمكن في كل ركعة بعد الفاتحة آية الكرسي وثلاث من سورة الإخلاص فحسن وبعد السلام:

اللهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالجَنَّة، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ النَّار (ثلاثاً) فِي كُلِّ خَطْةٍ أَبَدا عَدَدَ خَلْقِك وَرِضَاءَ نَفْسِك وَزِنَةَ عَرْشِك وَمِدَادَ كَلِمَاتِك. من صنع هكذا مات والله راضٍ عنه كما ورد.





ويقْرَأُ ما تَيسَّرَ مِن منظُومَةِ العلامة أحمد بن عبدالقادر الحِفْظِي كُل يَوم صَفحَتَينِ أَو أكثَر قَبلَ الأَدْعِيةِ الآتِية.

#### منظومة الحفظي

صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا

وَعَلَى آلٍ وَصَحْبٍ \* وَجَمِيع التَّابِعِينَا

وَصَلَاةُ اللهِ تَالِي \* تَبْلُغُ الهَادِي الأَمِينَا

وَعَلَى آلٍ وَصَــع التَّابِعِينَــع التَّابِعِينَــا

مَا بَدَا نُورُ الوِصَالِ \* فِي قُلُ وبِ السَّاجِدِينا

فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالي \* فِي صَلاةِ الخَاشِعِينَا

صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا

وَعَلَى آلٍ وَصَـــحْبٍ \* وَجَمِيــع التَّابِعِينَـــا

أيُّها النَّاسُ اسْتَجِيبُوا \* إِنْ دُعِيتُتُمْ لِلْحَيَاةِ

وَاسْ تَقِيمُوا وَأُنِيبُ وا \* قَبْ لَ تَعْجِي لِ الْمَمَ اتِ

إِنَّهُ وَعْدٌ قَريبٌ \* عَنْ قَريب سَوْفَ يَا أَتِي

فَأُعِ ـ تُوا للرِّحَ ال \* وَارْحَلُ وا حِينًا فَحِينَا

فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالِ \* فِي صَلَّةِ الْحَاشِ عِينَا

صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا

وَعَلَى آلٍ وَصَـحْبٍ \* وَجَمِيع التَّابِعِينَا

أيُّها الإنْسَانُ خَبِّر \* مَا الَّذِي غَرَّكَ بِالله وَاسْتَمِعْ قَوْلَ المُذكِّر \* لِلَّذِي قَدْ فَاقَ رُسْلَه يَا مُدَّرِّ وُ مُ فَأَنْ ذِرْ \* ثُدَّم طَهِّ رُكُلَّ شَالُه ثُـمَّ صَلِّ تَصل مَعَالِي \* قَابَ قَوْسَيْن يَقِينَا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالِ \* فِي صَلِقِ الخَاشِعِينَا \* فَي صَلَقِ الخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَـــحْبِ \* وَجَمِيـــع التَّابِعِينَـــا وَقُصِمِ اللَّي لَ اصْطِبَارًا \* وَتَصَرَوَّدْ لِلْمَعَ الدِّ وَاقْتَرَبْ وَاسْتِجُدْ مِرَارًا \* وَاجْتَنِبْ طُول الرِّقَادِ فَظَلِلهُ اللَّيلِ حَالِي \* لِوجُ وهِ القَائِمِينَ ا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالِي فِي صَلاةِ الخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَـــحْب \* وَجَمِيــع التَّابِعِينَـــا قُمْ لَنَا لَيْ لَا طَوِيلا \* هَكَ ذَا أَوْحَى إِلَيْ بِهِ كُلَّهُ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ \* نِصْ فَهُ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ إِنَّ لَهُ أَقْ وَمُ قِ لِلل \* حُجَّ لَةٌ بَ لِيْنَ يَدَيْ لِهِ قَامَ بالسُّور الطِّوالِ \* وَاسْتَقَامَ بِهَا سِنِينَا \* فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالِ \* فِي صَلِقِ الخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا

وَعَلَى آلِ وَصَحْبِ \* وَجَمِيك التَّابِعِينَا عَائِشَ هُ قَالَ تُ كَثِيرًا \* لا تَكلِّ في وانتَ ناجي وَبَكَ تُ دَمْعً ا غَزيرًا \* للمُناجي في الدّياجي قَالَ شُكْرًا يَا مُمَايِرًا \* ليس هذا بالعلاج فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالِ \* فِي صَلِقِ الخَاشِعِينَا \* فَي صَلَقِ الخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَحْبِ \* وَجَمِيكِ التَّابِعِينَا قَامَ فِي اللَّيلِ وَتَاهَا \* فِي جَللالِ اللهِ سَاري وَاشْتَكَتْ أَقْدَامُ طَهَ \* وَرَمَّ ابالإنْفِطَ إِن وَاللَّهُ اللَّهُ فَعَلَّا اللَّهُ فَعَلَّا اللَّهُ فَالْ وَأَتَا اهُ السوَحْىُ طَهَ \* كَيْفَ تَشْقَى فِي جِوَارِي سَاعَةً فَارْقُدْ وَتَالِي \* سَاعَةً فَاسْ جُدْ وَحِيناً فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالِ \* فِي صَلِقِ الخَاشِعِينَا \* فَي صَلَقِ الخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَحْب \* وَجَمِيكِ التَّابعِينَا فَاقرَ مِنْهُ مَا تَيَسَّر \* وَمِنهُ مَا تَيَسَّر \* تَارَةً بالسِّرِّ وَاجْهَرْ \* تَارَةً يَا أَيُّها العَبْدُ وَه وَ للسَّاعَاتِ قَدَّر \* لَيسَ يُحْصَى اللَّيلُ بالعَدّ تَوْبَاةً مِنْ ذِي النَّوَالِ \* رَحْمَ لَهُ لِلمُؤْمِنِينَ النَّوالِ \* رَحْمَ لَلمُؤْمِنِينَ اللَّهُ فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالي \* في صَلِقِ الْحَاشِينَا

صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَحْبِ \* وَجَمِيعِ التَّابِعِينَا وَلِسُوقِ اللَّيلِ فَاجْلِبْ \* وَاتَّجِرُ فِيهِ وَمَاكِسُ وَلِخَارِ السِزَّادِ فَاطْلُبْ \* وَمَعَ الْعَطَّارِ جَالِسْ وَلِحِينُ النَّفْسِ فَاغْلِبْ \* وَلِأَهْلِ العِلْمِ نَافِسْ وَالْحَسَارَهُ فِي الْمِطَالِ \* وَالتَّصُوانِي فِي السِّنِينَا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالِي \* فِي صَلِقِ الْخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَـحْب \* وَجَمِيـع التَّابعِينَـا كَدْكِدِ النَّفْسَ احْتِمَالا \* وَلَهَا حَمِّلُ وَكَلِّفُ عَامِ لِ الله تَعَ الَى \* لا تَعِدُهُ ثُمَّ تُخلِفُ وَابْدِذِلِ النَّقْدِينِ حَالًا \* لا تُؤجِّدُ لَ أَوْ تُسَدِّقُ فُ مَن شَرَى كَالَّا بِكَال (١) \* قَدْ يُدَانُ كَمَا يَدِينَا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالي \* في صَلِقِ الْحَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَحْبِ \* وَجَمِيع التَّابِعِينَا وَاحْضُ رِ الأَسْحَارَ وَاجْعَلْ \* قَرَّهَ اللَّعَ بِن قُرَّهُ وَعَن الأَكْون فَارْحَلْ \* إِنَّ عِنْدَ اللهِ حَضْرَه

<sup>(</sup>١) مِن اشترى دينًا بدين لا يربح وهذا مثل: وشراء الدين بالدين باطل شرعًا .

<sup>(</sup>٢) قَرَّها: أي بَردَهَا.

دَارَ فِيهَا الكَأْسُ فَاعْجَلْ \* فَعَسَى تَحْظَى بِقَطْرَه لا تَجَلَّ ل بالجلال \* وَالأَجِ لل جَائِلِينَ ا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالِ \* فِي صَلِقِ الخَاشِعِينَا \* فَي صَلَقِ الخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَـحْبِ \* وَجَمِيـع التَّابِعِينَـا لَوْ يَكُنْ أَدْنَى النَّصِيبِ \* مِنْهُ فِي الأُسْبُوعِ مَرَّه وَإِلَى هَ نَعْدِ سَفْرَةً مِنْ بَعْدِ سَفْرَةً مِنْ بَعْدِ سَفْرَة بِبُ كَاءٍ وَنَحِي بِ \* وَاسْ تِكَانَاتِ وَزَفْ رَه فَا أَدِمْ جَارً الحِبَالِ \* تَقْطَع الصَّخْرَ التَّخِينَا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالي \* في صَلِقِ الْحَاشِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَـحْبِ \* وَجَمِيـع التَّابِعِينَـا قُمْ حَبِيبِي قُمْ حَبِيبِي \* قُمْ فَإِنَّ اللَّيلَ رَاحَا وَالثُّرَيِّ اللَّمْغِيبِ \* قَدْ دَنَتْ وَالدِّيكُ صَاحَا وَالْمَطَايَ النَّجِي \* قَدْ سَرَتْ وَالصُّابُحُ لاحَا وَالكُسَالَى فِي عِقال \* أَصْبَحُوا مُتَخبِّطِينَا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالي \* فِي صَلِقِ الْخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَــحْبِ \* وَجَمِيــع التَّابِعِينَــا عَقَدَ الشَّيطَانُ عَقْدَا \* ثُصَمَّ في الآذَان بَسالًا

ثُمَّ قَالَ ارْقُدْ وَشَدَّ فَعَلَيْكَ اللَّيْلُ مُ طَالَا وَاغْسِلْ المَاعُونَ عَدَّا \* مِن وُلُوع الكَلْب حَالَا ثُـمَّ أَطْلِـ قُ لِلشِّكَالِ \* أَطْلَـ قَ اللهُ اليّمِينَـ اللهُ اليّمِينَـ اللهُ اليّمِينَـ اللهُ فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالي \* في صَلاةِ الخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَحْبِ \* وَجَمِيك التَّابِعِينَا لَا يَكُونُ الدِّيكُ أَكْيَس \* مِنكَ وَاسْمَعْ لِلصِّياحِ وَعَن المَعْنَى تَحسَّسْ \* فَهُ وَفي صَفْق الجَنَاحِ وَادْخُلِ السَوَادِ السَمُقَدَّس \* وَأَجِسِبْ دَاعِ الفَسلاحِ وَاسْعَ وَاخْلَعْ لِلنِّعَالِ وَاقْتَ بِسْ نُ ورًا مبِينَا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالي \* فِي صَلِقِ الْخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَـحْب \* وَجَمِيـع التَّابعِينَـا مَن سَرَى في اللَّيْل يحمَد \* لِلسُّرى عند الصَّبَاحِ وَينال الجَدّ من جَد \* وَيُصدراج لِلْجِسراج وَيُ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَاجهد \* فِي غُصَدُوًّ وَرَوَاحِ إِنَّ أَهْ لَ الإِشْ تِغَالِ \* هَكَ ذَا وَالمُدْلِ جِينَا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالي \* فِي صَلِقِ الْخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَحْبِ \* وَجَمِيك التَّابِعِينَا

جَاهِدِ النَّفْسَ وَخَالِفْ \* لِهَوَاهَا إِالرِّيَاضَافُ \* فَعَسَاهَا أَن تُوَالِفُ \* إِن رَأَتْ مِنْكَ الفَظَاظَهُ وَتَرَى تِلْكَ اللَّطَائِفُ \* فِي طَوَافَ الإَّفَاضَ هُ وَتَرَى تِلْكَ اللَّطَائِفُ \* وَيَكُونِ المُرتَ حَالِي فِي كُوسِ الشَّاربينَا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالِ \* فِي صَلِقِ الخَاشِعِينَا \* فَي صَلَقِ الخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَــحْبِ \* وَجَمِيـع التَّابِعِينَــا وَنَعِيمُ الأُنْسِ بِ الله \* جنَّةَ الفِردُوسِ يُنْسِي وَسَمِيرٌ مَا أَجَلَّهُ \* عِندَهُ قُدْسِي وَأُنسِي وَمِنَاجَ اقْ لِمَ نَ لَهُ سَجَدَا عَ رُشُ وَكُ رُسِي وَهُ وَقُ تُ الإِتِّصَ ال مَوْسِ مِ المُسْ تَغْفِرينَا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالي \* في صَلِقِ الْحَاشِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَحْبِ \* وَجَمِيعِ التَّابِعِينَا وَإِذَا مَا شِئْتَ قَدُّمْ \* فِعْلَهُ قَبْلُ الْمَنَامِ وَبِفِعُ لِ السوارْ خَتِّمْ \* فَهُ وَمِنْ حُسْنِ الخِتَامِ وَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَاحْكُمْ \* بِالْإِعَادَهُ لِلْقِيَامِ عَلَّ وَانْهَلْ مِنْ زُلَالِ \* وَردِ المَاء المَعِينَا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالِ \* فِي صَلاةِ الخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا

وَعَلَى آلِ وَصَحْبِ \* وَجَمِيك التَّابِعِينَا وَعَلَى هَ نُ شُيُوخِ العَصْرِ الاوَّلْ \* مِنْ شُيُوخِ العَصْرِ الاوَّلْ كَ أَبِي بَكْ رالم وَلَّى \* وَأَبِي السِّ نَوْر (١) عَ وَلْ كُلُّهُ مْ قَامَ وَصَالَى \* أَوَّلَ اللَّيالِ وعَجَّلُ وَاخْ يَلافُ فِي الفِعَ ال \* حَسْب حَال الفَاعِلِينَا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالي \* فِي صَلَّةِ الخَاشِ عِينَا صَـلُواتُ الله دَوامـاً \* تَبلُغُ الهَـادِي الأَمِينَـا وَعَلَى آلِ وَصَحْبِ \* وَجَمِيك التَّابِعِينَا إِنَّمَا قَالُوا التَّهَجُّدُ \* فِيهِ أَسْرَارٌ عَجيبَهُ فَ إِذَا طَ ال التَّسَجُّد \* هَبَّتِ السرِّيحُ الرَّطِيبَ هُ وَأَذَانٌ مِ ن بِ لَالِ \* أَدْخُلُوهَ المِنِينَ ا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالي \* في صَلاةِ الخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَـــحْب \* وَجَمِيــع التَّابِعِينَـــا وَأَقَ لُّ الأَمْ ر قَدْرًا \* مِثْلُ حَلْبِ الشَّاةِ سَاعَهُ قَالَهُ المُخْتَارِجَهُ رَا \* فِي حَدِيْثِ الإسْتِطَاعَهُ فَتَقَرَّبْ مِنْ لَهُ شِلْرًا \* لِلَّرَى مِنْ لَهُ ذِرَاعَ لَهُ وَالْقَلِيلِ لِ مِن امْتِثَ اللهِ \* يَسْ تَجِرُّ الأَكْثَرِينَ اللهِ وَالْقَلِيلِ لِهِ المُتَثَرِينَ اللهِ عَل

<sup>(</sup>١) وأبو السِّنَّور هو: أبو هريرة رضي الله عنه والسنور اسم من أسماء الهر.

فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالي \* فِي صَلَّةِ الْحَاشِ عِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَـــحْب \* وَجَمِيــع التَّابعِينَــا وَاقْرَ فِيهِ قُلْ هُوَ الله \* مَرَّةً مِنْ بَعْدِ أُخْرَى وَكَذَا يَاسِين كُلَّهُ تَعْدِل القُرْآنَ عَشْرَا آيَةَ الكُرْسِيِّ فَاتْلُهُ \* وَثَلِلاثَ الحشر فَاقرا وَاسْرِ فِي سُودِ اللَّيالِي \* وَتَحَرَّكُ مُسْتَعِينَا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالِ \* فِي صَلِقِ الْخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَحْب \* وَجَمِيك التَّابِعِينَا رَكْعَتَ الطَّاقَ اتِ فَالْزَمِ \* حَسَبَ الطَّاقَ اتِ فَالْزَم كُلُّ شَـخْصِ قَـدْرَ جُهـدِ \* وَأَحَـبُّ الشَّـعْء أَدْوَمْ وَاقْضِهِ إِن لَهُ تُودِّ \* وَبهَ ذا الحِوْب فَاهْتَمْ وَاللَّيَالِي كَالْجِمالِ \* وَالسُّرَاةُ كَرَاكِبِينَا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالي \* فِي صَلاةِ الخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَــحْبِ \* وَجَمِيــع التَّابِعِينَــا لَـوْ تَـرَى حَـالَ الصَّحابَهُ \* وَبَـنِي الزَّهْـرَا الأَئِمَّـةُ ظُلْمَةُ اللَّيلِ مَثَابَهُ \* لَهُ مُ وَالأُنسُ ثَمَّهُ لازَمُ وا بالصِّدْقِ بَابَهُ فِي مُنَاجَ اقٍ مُهمَّ هُ

كَالْإِمَامِ أَبِي الرِّجَالِ \* أَنازَعَ الوَجْهِ البَطِينَا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالِ \* فِي صَلَّةِ الْحَاشِ عِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَحْبِ \* وَجَمِيك التَّابِعِينَا وَعَلِيُّ بْـــنُ الْحُسَــيْنِ \* كُلَّ لَيْلَــهُ أَنْــف رَكْعَــهُ مُسبِلًا مِنْ كُلِّ عَيْنِ \* دَمْعَةً مِن بَعْدِ دَمْعَهُ وَه وَ بَ يْنَ الْجِنَّدَ سُن \* فِي النَّعِ يمِ بِكُ لِّ هَجْعَ هُ وَعَلَى ذَاكَ المِثَ العَابِ \* كَانَ زَيْ نُ العَابِ دِينَا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالِ \* فِي صَلِقِ الخَاشِعِينَا \* فَي صَلَقِ الخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَــحْب \* وَجَمِيــع التَّابعِينَــا ثُـــمَّ ذُو النُّــورَيْن صَـــلَّى \* رَكْعَتَــــيْنِ بِخَتْمَتَـــيْنِ وَ تَجَ لَى اللهُ جَلَا \* عِند طُولِ السَّجْدَتَيْنِ جَ امِعُ القُ رْآنِ كُلّا \* بَ يْن تِلْ ك الدَّفَّتَ يْن وَاسْتَحَى السَّبْع العَوالِي \* مِنْهُ إِجْلِلاً وَدِيْنا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالِ \* فِي صَلِقِ الخَاشِعِينَا \* صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَحْبِ \* وَجَمِيعِ التَّابِعِينَا لَوْ تَرَاهُمْ فِي الظَّلَمِ \* كَالنَّخِيلِ البَاسِقَاتِ كَالْمَلائِكَ بِهِ الكِرامِ \* فِي مَحَارِي بِ الصَّلاقِ

عِندهُمْ طُولُ الْقِيامِ \* كَصُورُود الظَّامِيَاتِ لَــمْ يُبَــالُوا بـالكَلالِ \* لِلذّيــولِ مُشَــمّرينَا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالِ \* فِي صَلِقِ الخَاشِعِينَا \* صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَــحْب \* وَجَمِيــع التَّابعِينَــا سُ جَّدُ لله رُكِّ ع \* في حُضْ ورِ وَشُ هُودِ كُلُّهُ مْ سِيْمَاهُ تَلْمَعْ \* فِي الوجُوهِ مِنَ السُّجُودِ وَكَانَ الطِّيْرِ وُقَّعْ \* فَوْقَهُمْ عِندَ الورُودِ خَاشِ عِينَ لِذِي الجَ لَالِ \* رَاغِبِ بِنَ وَرَاهِبِينَ الجَ لَالِ \* فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالِي فِي صَلَّةِ الخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَـحْبِ \* وَجَمِيعِ التَّابِعِينَا ورَسُ ولُ اللهِ عَشْ رَا \* وَثلاثً كُلُّهُنَّ ــــــهُ ورْدُهُ شَـــفْعًا وَوتْــرا لَا تَسَــلْ عَــنْ طُولِــهنَّهُ وَهْوَ أَهْنَى وَهُ وَأَمْرًا \* يَا حَبِيبِي فَاشْرَبَنَّهُ إِنَّ كَاسَاتِ الوصَالِ \* مِنْ يَدِ السَّاقِي سُقِينَا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالِ \* فِي صَلاةِ الخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَـــحْبِ \* وَجَمِيـــع التَّابِعِينَـــا وَهُ وَأَتْ قَى وَهُ وَأَعْلَمْ \* وَهُ وَالْعَبْدُ الشَّكُورُ

وَهِ وَ فِي ذَاكَ المُخَ لِيِّم \* مَا دَجَى الدَّاجِي سَمِيرُ وَعِبَ ادُ اللهِ نُ وَهِ وَهِ وَيقظ انَّ سَفِيرُ جَالَ فِي ذَاكَ المَجَالِ \* وَاسْتَقَرَّبِهِ قَطِينَا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالي \* فِي صَلِقِ الْخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَحْبِ \* وَجَمِيك التَّابِعِينَا قَالَ لِي وَقْتُ مَعَ الله \* لا يَسَعْني فِيهِ حَيُّ وَمَبِيتِ فِي عِند مَن لَهُ \* سَجَدَا ظِلَا يُوفَيُّ وَفَيُّ الله الله الله \* لَـــيْس مِثـــلُ الله شيُّ طَاح مِيزانُ الجِدالِ وَاسْتَرَاحَ البُلْهُ فِينَا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالي \* فِي صَلِقِ الْخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَحْب \* وَجَمِيك التَّابعِينَا فَاسْلِك الْيُسْرَى وَعَاجِلْ \* تَسْمَعَنْ لِلْكَوْنِ رَجَّهُ وَاجْعَلِ الْوَقْتَ مَرَاحِلْ دُلْجَةً مِن بَعْدِ دُلْجَهُ زَاحِم القَوْمَ وَنَازِلْ \* فَعَسَى تَحْظَى بِفُرْجَه وَاجتَنِ بُ ذَات الشِّ مالِ \* إِنَّ فِي اليُمْ فَي يَمِينَ ال فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالي \* فِي صَلاةِ الخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَحْبِ \* وَجَمِيك التَّابِعِينَا

وَالْجُنَيْدُ يَقُولُ طَاحَتْ \* كُلُّ عَلْهِ وَإِشَارَهُ وَرُسُ وَمَاتِي تَلَاشَ تُ \* وَإِنْمَحَ تُ تِلْكَ الْعِبَ ارَهُ وَرُكَيْعَ البِشَارَهُ \* سَحَرًا فِيهَا البِشَارَهُ وَرَأَيْنَ الدَّفِينَ المَالَ \* ذَلِكَ الكَالدَّفِينَا الدَّفِينَا الدَّفِينَا الدَّفِينَا الدَّفِينَا الدّ فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالِ \* فِي صَلِقَ الْخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَـــحْب \* وَجَمِيــع التَّابعِينَـــا وَاطْلُبِ الإِحْيَا لِتَحْيَا \* وَتُصدَاوِي كُلَّ عِلَّهُ وَتَرَى بِالعَيْنِ حَيَّا فِي الحِمَى يسْفُونَ طَلَّهُ وَاطْو حُجْبَ الكونِ طَيَّا \* ثُـعَة ذَرْهُ مِهُ وَتَعَولَّهُ وَتَهيَّ أَلِ فَجِهَ ادٍ لِلَّذِينَ ا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالِ \* فِي صَلِقِ الخَاشِعِينَا \* فَي صَلَقِ الخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَحْبِ \* وَجَمِيك التَّابِعِينَا وَبِ لَهِ الهِ دايَ الهِ دايَ الهِ دايَ الهِ دايَ اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَل فَاتَّخِ لَمُ اللَّهِ \* وَاجْلُ مَا بَايْنَ الجُنُوبِ وَهِيَ عِندَ القَوْمِ آيدُ \* وَهِيَ مِفْتَ احُ الغُيُوبِ فَاسْعَ سَعْيًا بِاعْتِجَالِ \* وَاطْلَبِ الشَّيْخَ الْأَمِينَا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالِ \* فِي صَلاةِ الخَاشِعِينَا \* صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا

وَعَلَى آلِ وَصَحْبِ \* وَجَمِيك التَّابِعِينَا وَهِيَ تَكْفِي كُلَّ طَالِبْ \* فَعَلَيْهَا اعْكِفْ وَثَابِرْ وَالعَصَا فِيهَا مَآرِبٌ \* فَاضْرِبِ البَحْرَ وَسَافِرْ وَالعَجَائِ بُ وَالغَرَائِ بُ \* مِنْ عُلُومِ الدِّين ظَاهِرْ تَحْتَ إِحْيَاءِ الغَزَالِي \* وَالأُصُولِ الأَرْبَعِينَا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالِي فِي صَلِقِ الخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَحْبِ \* وَجَمِيك التَّابِعِينَا أُوَّلُ الأَشْ يَاء عِلْ مُ \* نَافِعٌ فَاطْلُبْ هُ وَاخْ تَرْ فَهُ وَ الأَمْ رُ المُهِ مُ \* وَمَدار الخَلْق والأَمْرُ وَاجْتَنِبْ مَا فِيهِ سُمُّ \* وَاطْرَحِ القِشْرَ المُكَسَّرْ فَه وَ قُدُدُ مِن وَ قُلِه \* هَكَدا فِيمَا رَوَيْنَا فَازِ مَنْ قَامَ اللَّيالِي \* في صَلَّةِ الْحَاشِ عِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَـحْبِ \* وَجَمِيعِ التَّابعِينَا فَاسْ لُكِ الدَّرْبَ وَحَصِّ ل \* لَـوْ يَكُـنْ فِي الصِّينِ فَاسْعَهُ وَ بِحُسْنِ القَصْدِ أُصِّلْ \* وَاسْق بِالإِخْلَاصِ زَرْعَهُ إِنَّ بَابِّا مِنْ لَهُ يَعْدِلْ \* فَضْ لَهُ سَبْعِينَ رَكْعَهُ وَفَقِيكُ فُي المَعَالِ \* فَوْقَ أَلْفٍ عَابِدِينَا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالي \* في صَلاةِ الخَاشِعِينَا

صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَـحْبِ \* وَجَمِيـع التَّابِعِينَـا ثَانِيَ الأَشْاءِ فَاعْقِدْ \* أَنَّهُ المَعْبُودُ وَحْدَهُ وَلَهُ أَفْ رِدْ وَوَحِ دْ وَاتَّخِدْ لِلْعَهْدِ عِنْدَهْ ثُ مَ لِلإِيمَ انِ جَ لِدٌ \* وَاجْعَ لِ الأَوْقَ اتَ سَجْدَهْ وَه وَعِلْ مِيُّ وَحَالٍ \* هَكَ ذَا فِيمَ ارَوَيْنَا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالِ \* فِي صَلِقِ الخَاشِعِينَا \* فَي صَلَقِ الخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَــحْبِ \* وَجَمِيــع التَّابِعِينَــا وَإِلَيْ بِهِ اذْهَ بُ مِفَ اوزْ \* لا تَقِفْ عِنْدَ الصَّمْنَطِّقْ وَارْمِ بِالكَوْنِ وَجَاوِزْ \* وَتَبَيَّنْ أَنَّهُ الْحَقِّ وَالْسَتَنِمْ دِينَ العَجَايِزْ \* وَاهْجُرَنَّ الشَّقَّ وَالعَقِّ وَالعَقِّ وَاجْتَنِ بُ غَالِ وَقَالِ \* فَاليَقِينُ بِهِ يَقِينَا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالِ \* فِي صَلِقِ الْخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَحْب \* وَجَمِيك التَّابعِينَا ثُ مَ هَلِّ لَ بِالْحُضُ ور \* لِتَصِيرَ الغَيْنُ عَيْنَا وَارْقَ طَورًا بَعْدَ طُورِ \* فِي مَعَانِي طُورِ سِينَا وَتَ رَى التَّوحِيد دَوْري عَائِدِينَ كَمَا بَدِينَ كَمَا بَدِينَا فِي الهَويَّ ــــة وَالْجَـــــلالِ \* شَـــــاهِدِينَ وَغَائِبِينَــــا

فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالي \* فِي صَلاةِ الخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَحْبِ \* وَجَمِيعِ التَّابِعِينَا ثَالِثُ الأَشْيَاءِ الطَّهُ ورُ \* وَهِ وَللإِيمَانِ شَطْرُ وَهُ وَ لِلإِنْسَانِ نُورُ \* وَلَهُ بَطْ نُ وَظَهْ رُ فَاسْ أَلُوا عَنْ لَهُ وَدُورُوا إِنَّا لَهُ قَدْ جَاءَ أَمْ لَرُ فِي المَكَارِهُ وَالوشالِ(١) \* بامْتِداح المُسبغِينَا فَازِ مَنْ قَامَ اللَّيالِ \* فِي صَلاةِ الخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَحْبِ \* وَجَمِيك التَّابِعِينَا إِنَّ بَصِرْدَ المَاءِ أَهْ وَنْ \* مِنْ عَذاب النَّار فَاعْلَمْ فَتَطهَّ رُ وَتَسَ نَّنْ \* فَهُ وَعن دَ اللهِ أَسْ لَمْ وَهُ وَ الْحِصْ نُ المُحَصَّ نُ \* مِن عَدُوِّ اللهِ تَسْلَمْ ثُـــمَّ جَـــدُّد كُلَّ بَــالِى \* فَعَسَـــى القَــاسِي يَلِينَــا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالي \* فِي صَلِقِ الْخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَــحْبِ \* وَجَمِيــع التَّابِعِينَـــا وَالصَّلاةُ الخَمْس رَابِعْ \* نَهَ رُجَار بِبَابٍ فَاغْسِل الأَعْضَا وَتَابِعْ \* مِنْهُ خَمْسًا لِلإِهَابِ

<sup>(</sup>١) الوِشال بكسر الواو القليل من الماء والمراد به الحث على إسباغ الوضوء.

تَنْقَ مِنْ كُلِّ المَوانِعْ مِثْلُ مُبْيَضِّ الثِّيَابِ فَأُقِمْهَا بِاحْتِفَالِ \* فِي صَلِقٍ مُوَدِّعِينَا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالِ \* فِي صَلِقِ الخَاشِعِينَا \* فَي صَلَقِ الخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَحْبِ \* وَجَمِيك التَّابِعِينَا هِيَ لِلإِنْسَانِ وُصْلَهُ \* فَاتَّصِلْ مِنْهَا وَوَاصِلْ حَضْ ابْغَافِ لله \* لَا تَكُ نْ عَنْهَا بِغَافِ لْ وَهِيَ مِعْ رَاجِ الأَجِلُّ ف فَ افْهَم المَعْ في وَسَائِلْ شَاهِدًا وَالبَالُ خَال \* غَائِباً فِي الْحَاضِرِينَا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالي \* في صَالَةِ الخَاشِعِينَا \* صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَــحْبِ \* وَجَمِيــع التَّابِعِينَــا وَتَحَبَّ بِ النَّوَافِ لَ \* إِنَّهَ المَحَبَّ ــــهُ وَهِيَ جُ بِرَانً كَوَافِ لَ \* بالوَفَ الْكُلِّ قُرْبَ الْكُلِّ قُرْبَ الْكُلِّ قُرْبَ الْكُلِّ قُرْبَ الْكُلِ حَــرَّكَ اللهُ العَوَامِـلْ \* وَسَـقَاهَا كَـأْسَ حُبِّـهُ وَتَرَى وَقْتَ السِزَّوَالِ \* فِيسِهِ إِذْنُ الدَّاخِلِينَا فَازِ مَنْ قَامَ اللَّيالِ \* فِي صَلَّةِ الْحَاشِ عِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَحْبِ \* وَجَمِيكِ التَّابِعِينَا لا تَكَدَعْهَا بِالتَّوَانِي \* وَتَقُلْ فَرْضِي كِفَايَهُ

وَتَأُمَّ لِلْمَعَ انِي \* وَتَ دَبَّرْ كُلَّ آيك فُ فَ الفَرَائِضُ رأسُ مَ ال \* وَهي رب ح التَّاجِرينَ اللهُ وَلَيْنُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ الل فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالي \* في صَالِقِ الخَاشِعِينَا في اللَّيالِي اللَّهِ الخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَحْبِ \* وَجَمِيك التَّابِعِينَا وَالْجَماعَ فَ كُلَّ فَ رُضِ \* لَوْ يَكُنْ حَبْ وَاطَويلا أَوْ عَلَى الأَحْدَاقِ تَمْضِى \* مَاشِيًا سَبْعِينَ ميلا فَلَعَ لَّ اللَّهَ يَقْضِ عِي \* بِالقَبُولِ لَهَ اسَبِيلًا وَعَسَى أَهْلُ الْكَمَالِ يَشْفُوا للنَّاقِصِينَا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالِ \* فِي صَلِقِ الخَاشِعِينَا \* فَي صَلَقِ الخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَــحْبِ \* وَجَمِيــع التَّابِعِينَــا لا تَقُلِ ذَا اللَّيْلِ لَ دَاجِي \* فَصَلِقِ فِي دِيَارِي أَوْ طَــريقي فِي اعْوجَـاج \* أَوْ لِبَـاسِي لَا يُــواري سِرْ إِلَيْهَ ابِابْتِهَ اج \* كُلَّ لَيْ لَ لُو نَهَ ار وَالْحَطَايَا فِي إِنْسِلالِ \* عِنْدَ خَطْ وِ القَاصِدِينَا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالِي فِي صَلَّةِ الخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَحْبِ \* وَجَمِيك التَّابِعِينَا

وَإِذَا أَتْمَمْ تَ فَانصَ بُ \* فِي الرَّوَاتِ بُولِ وَالدُّعَاءِ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبُ \* لازمًا حَقَّ الْحَيَاءِ لَا تَقُمْ تَلْهُ و وَتَلْعَبْ \* فَاغْتَنِمْ وَقُت الصَّفَاءِ بِانكِسَار وَاخْتِجَالِ \* مِسنْ إِلهِ العَالَسمِينَا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالي \* فِي صَلِقِ الخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَــحْب \* وَجَمِيــع التَّابعِينَــا وَزَكَاةُ المَالِ خَامِسْ \* وَهِي أُخْتُ للصَّالاة وَصِيام الشَّهْر سَادِسْ \* رَمَضَان السَّيَّاتِ ثُمَّ حَجُّ البَيْتِ لَابِسْ \* وَاغْتَنِمْ قَبْلِ المَمَاتِ وَتَأُمَّ لِلْفِعِ إِلَّ \* مَا المُرَاد وَمَا عنينَا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالي \* في صَلِقِ الْحَاشِينَا فَاللَّهِ اللَّهِ الْحَاشِينَا اللَّهِ الْحَاشِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَحْبِ \* وَجَمِيك التَّابِعِينَا دَرْسُكَ القُرْآنَ ثَامِنْ \* فَكَاقْرَ وَارْقَى ذَاكَ أَجْكُرُ ثُــمَّ حَــرِّكْ كُلَّ سَـاكِنْ \* لَا يَكُـنْ فِي السَّـمْعِ وَقْــرُ ثُــــمَّ إِنَّ اللهَ ضَــامِنْ \* كُلَّ حَــرْفٍ فِيــهِ عَشْــرُ وَالتَّغَ فِّي بِالْأُمَ الِ \* صَارَبِ الْمَعْنَى قَمِينَ ا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالِ \* فِي صَلاةِ الخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا

وَعَلَى آلِ وَصَحْبِ \* وَجَمِيك التَّابِعِينَا فَا دَمْ دَرْسًا وَرَتِّلْ \* وَتَالَّمُ بِالتِّلاوَهُ وَ بِحُسْنِ الصَّوْتِ رَحِّلْ \* وَتَطَعَّ م لِلْحَ للوَهُ وَحُض ورُ القَلْب يُوصِلْ \* لِلْمَعَ الِي وَالعِ للوَهُ وَلْيَكُ نْ مِنْ كَ بِبَالٍ \* مُقْتَضَاهُ وَكُنْ قَمِينَا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالِ \* فِي صَلِقِ الخَاشِعِينَا \* فَي صَلَقِ الخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَـحْبِ \* وَجَمِيع التَّابِعِينَا وَالْكِتَابَ خُدْ بِقُونً \* وْإِذْكُرُواْ مَا فِيهِ قَالَهُ وَاعْلَمُ وا أَنَّ الفُتُ وَقُ \* عِند مَ دُلُولِ الدَّلَالَةُ وَالإِمَامُ الْحَقُّ هُوَّهُ فَاتَّبِعْهُ بِلَا مَلَلَهُ وَالْحِدْدَارَ فَرْبَّ تَدالِي وَهو فِي الذِّكُر لَعِينَا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالي \* في صَلِقِ الْحَاشِينَا فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَّاللّ صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَـــحْبِ \* وَجَمِيــع التَّابعِينَـــا حُلَّ وَارْحَلْ فِي الدِّرَاسَهُ \* كُلَّ أُسْسِبُوعٍ وَبَادِرْ هَكَذَا أَهْلِ الكِيَاسَهُ \* وَمَقَامَات الأَكَاسَابِ الْأَكَالِيَاسَةُ \* وَاذْكُ رِ الْحَشْرِ وَبَاسَهُ \* وَالنَّصَوَاهِي وَالأَوَامِ رَا عَلَمُ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ وَالمّ لَيْتَ حِلِّي وَارْتِحَالِي \* فِيهِ قَبْلَ السَّامِعِينَا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالي في صَلاةِ الخَاشِعِينَا

صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَحْبِ \* وَجَمِيك التَّابِعِينَا دَرْسُكَ القُرْآنِ عِنْ \* فَاتَّخِذْ مِنْ ذَاكَ رَاتِبْ كُلّ يَوْمٍ مِنْ لُهُ جُرِيْءُ \* مَنْ يُقَصِّرْ عَنْ لُهُ خَالِبْ إِنَّ سَادَاتِي يَهُزُّوا \* نَخْلَهُ فَيَروا عَجَايب بُ لَـوْتَـرَاهُمْ كَالْجِبَالِ \* فِي مُـرُورِ جَامِـدِينَا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالِ \* فِي صَلِقِ الخَاشِعِينَا \* فَي صَلَقِ الخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَـحْب \* وَجَمِيـع التَّابعِينَـا وَدُعَاءُ ثُصَمَّ ذِكْ لَهُ فَاتَّسِعْ فِي السِّرِّ وَالجَهْرْ وَلَهُ نَفَ عَلَى وَضُرُّ \* وَلَذِكْ رَاللَّهِ أَكْ كَ بَرْ وَصَلَاحٌ فِيهِ نَصْرُ \* وَجَلِيسِهُ اللهِ إِن قَسِرُ لَـــيْسَ يَشْــقَى أَوْ يُبَــالِي \* بِجَفَـــاءِ القَاطِعِينَـــا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالِ \* فِي صَلاةِ الخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَحْب \* وَجَمِيع التَّابعِينَا وَلَقَ دُوْكُ وَجَى إِلَيْ فِ \* رَبُّ هُ ذِكْ رَى وَبُشْ رَى أَنَّ مَـنْ صَـلَّى عَلَيْهِ \* مَـرَّة صَلَّيْتُ عَشْرَا وَهِيَ تَقْرِيبُ لَدَيْبِ \* وُصِلَةً أَعْظَمُ أَجْسِرًا وَالْسَتَزِمْ تِلْكَ التَّصَالِي \* وَاجْعَل التَّقْوَى سَفِينَا

فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالي \* فِي صَلاةِ الخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَحْب \* وَجَمِيك التَّابِعِينَا كُلُّ عَبْ بِ كَانَ يَ رُبُعُ \* رُبْعَ قِ رُشٍ فِي التَّجَارَهُ فَلَهُ ذَا السُّوق أَصْلَحْ \* إِنْ أَرَادَ الإِسْتِخَارَهْ وَاسْتَرحْ تَحْتَ الظِّكَالِ \* مَعَ قَوْمٍ مُتَّكِينَا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالي \* فِي صَلاةِ الخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَـــحْب \* وَجَمِيــع التَّابِعِينَـــا ورْدُكَ الأَوْرَاد عَاشِرْ \* وَهِيَ أَبْ وابُ السَّعَادَهْ وَلَهُ مْ فِيهَ ا دَفَ اتِرْ \* صَ نَفُوهَا لِلإِفَ ادَهُ فَاسْتَفِدْهَا ثُصَمَّ صَابِرْ \* هَدِهِ رُبِعُ العِبَادَهُ فِي نِظَ امِ كَالَّ للنَّاظِرِينَ اللَّهِ فَزْهَ لَهُ لِلنَّاظِرِينَ ا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالي \* في صَلِقِ الْحَاشِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَــحْبِ \* وَجَمِيــع التَّابِعِينَـــا رُبْعُ العَادَاتِ أَكْلُ \* وَشَرَابٌ فِيهِ فِي قَيَ لَهُ وَنِكَاحٌ فِيهِ فَضْلُ \* وَاكْتِسَابُ بِالتَّقِيَّهُ وَحَرِامٌ ثُصِمَّ حِلُّ \* فَاعْرِفِنْهَا بالسَّويَّهُ

وَتَوَسَّطْ فِي الْحَلِلِ \* لا تَكُنْ فِي المُعْتَدِينَا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالِ \* فِي صَلِقَ الْحَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَحْب \* وَجَمِيك التَّابعِينَا ثُــــمَّ آدَابُ لِصُــعْبَهْ \* وَحُقُـوقِ الجَـارِ وَالأَهْـلْ وَاعْتِرَالُ الشَّخْصِ قُرْبَهُ \* فَضْلُهَا يُرْوَى وَيُنْقَلُ مِثْلُ مَا يرْبِطُ كَلْبَهُ \* فَافْهَمِ الْمَعْنَى الْمُفْصَّلْ فَهُ وَشَرْطُ الإِعْ يَزَالِ \* أَوْ فَ دَعْ لِلصَّادِقِينَا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالِ \* فِي صَلِقَ الْحَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَــحْبِ \* وَجَمِيــع التَّابِعِينَــا ثُ ـــــــمَّ آدَاب المُسَـــافِرْ \* وَسَــــمَاعٌ ثُــــمَّ وَجُــــدُ ثُكمَّ بِالمَعْرُوفِ آمِرْ \* ثُكمَّ أَخْكَلَقُ تُعَكُّ لِلنَّسِي الْهَادِي عَوالِي \* حِلْيَهُ المُتَزِّيِّنِينَا فَازِ مَنْ قَامَ اللَّيالِ \* فِي صَلِقِ الخَاشِعِينَا صَـلَواتُ الله دَوامـاً \* تَبلُغُ الهَـادِي الأَمِينَـا وَعَلَى آلِ وَصَـحْبِ \* وَجَمِيعِ التَّابِعِينَا ثُمَّ زَكِّ النَّفْسَ وَاعْمَلْ \* بالرِّياضَهُ وَالجِهَادِ خَابَ مَنْ دَسَّى وَأَهْمَلْ \* وَالفَللاحُ لِكُلِّ هَادِ

مُهْلِكًا تُ فِي المُطَوِّقُ \* هِي عَشْرُ بِالعَدَادِ فَتَعَقَّ ل بالعِقَ ال \* لا تَكُ نْ فِي المُهْمَلِينَ اللهُ اللهُ عَلَينَ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عِلْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالِ \* فِي صَلِقِ الخَاشِعِينَا \* فَي صَلَقِ الخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَـــحْبِ \* وَجَمِيـــع التَّابِعِينَـــا شَهْوَتَا فَرْجِ وَبَطْن \* كَسْرُهَا دِينَ وَمِلَّهُ وَلِسَانُ المَرْءِ يُدِي \* لِلْهَ للاكِ فَشُدَّ عَقْلَهُ فِي بِهِ آفَ التَّجَ نِّي \* عَدُّهَا عِشْرُونَ خَصْلَهُ فَاسْ تَفِدْهَا بِالسُّ وَإِل \* لا تَكُ نْ فِي الخَائِضِ يِنَا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالِ \* فِي صَلِقَ الْحَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَحْبِ \* وَجَمِيكِ التَّابِعِينَا غَضَبُ حِقْدُ وَبُخْدُ \* كُلُّهَا فِي المُهْلِكَاتِ حُبُّكَ الدُّنيا مُضِلُ \* عَنْ سَبِيل الصَّالِحَاتِ ثُصمَّ كِبْ رُلا يَحِلُ \* ثُصمَّ عُجْبُ بِالصِّفَاتِ وَالتَّمَادِي فِي الضَّلِل \* وَغُرُور الجَاهِلِينَا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالِ \* فِي صَلاةِ الخَاشِعِينَا صَـلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَــحْبِ \* وَجَمِيــع التَّابِعِينَـــا وَمَقَامَ الأَئِمَ \* هِي عَشْ رُ مُنْجِيَ اتِ

تَوْبَ لَهُ مِنْ كُلِّ وَصْمَهُ بِالشُّرِوطِ مُتَمَّمَ ال وَهِيَ أَوْفَى كُلّ نِعْمَ للهِ \* مَاحِيَ اتِ مُنسِ يَاتِ لِلسِّ جِلَّاتِ الطِّ وَالِ \* وَالكِ رَامِ الكَاتِبِينَ اللَّ فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالِ \* فِي صَلِقَ الْحَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَحْب \* وَجَمِيك التَّابعِينَا ثُـمَّ صَـبْرُ ثُـمَّ شُكْرُ \* رُكِّب الإيمَانُ مِنْهَا وَالرَّجَا وَالْحَوْفُ أَمْرُ \* قَائِدٌ لِلسِّنَّفْسِ يَسنْهَى ثُـــمَّ زُهْــدُ ثُــمَّ فَقْــرُ \* حُلَـــلُ أَزْهَى وَأَبْــهَى مِنْ هُمُ وَمِ بِالرِّيَالِ \* أَوْ يَكُ وِنُ بِ وَهِينَا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالِ \* فِي صَلِقِ الخَاشِعِينَا \* فَي صَلَقِ الخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَــحْب \* وَجَمِيـع التَّابعِينَــا حَقِّ قِ الإِيمَ ان حَ قَى \* يَسْ تَوي عَ رُشُ التَّ وَكُلْ وَالمَحَبَّ فَادْخُلْ \* وَالرِّضَا وَالشَّوْقَ فَادْخُلْ صَادِقٌ فِيهَا وَأَنتَ \* مُخْلِصُ النّيَّة فِي السّكُلّ وَتَفَاصِ لِللَّهِ لِلرُّسُ وِمِ فَقَدْ كُفِينَ المِتْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالي \* فِي صَلِقِ الْخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَحْبِ \* وَجَمِيعِ التَّابِعِينَا

شَارطِ النَّفْسَ وَرَاقِبْ \* لا تَكُنْ مِثَلَ البَّهَائِمْ ثُـمَّ حَاسِبْهَا وَعَاتِب دُمْ عَلَى هَـــنَا وَلازم ثُـمَّ جَاهِدُهَا وَعَاقِبٌ \* هَكَذَا فِعُلُ الأَكَارِمْ لَـــمْ يَزَالُــوا فِي سِــجَالِ \* لِلنُّفُــوسِ مُحَارِبينَـــا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالِ \* فِي صَلِقِ الخَاشِعِينَا \* فَي صَلَقِ الخَاشِعِينَا صَـلُواتُ الله دَوامـاً \* تَبلُغُ الهَـادِي الأَمِينَـا وَعَلَى آلِ وَصَــحْبِ \* وَجَمِيــع التَّابِعِينَــا وَتَفَكَّ لَ وَالْأَرْضِ تَنْظُ لَ السَّا وَالأَرْضِ تَنْظُ لَ عَجَبًا فِي الكَوْنِ جَارِي \* كُلُّ هُ لِلَّهِ يَ لَكُوْنِ جَارِي \* كُلُّ هُ لِلَّهِ يَ لَكُوْ وَدَلِي لَا الْإِفْتِقَ الِ \* لِلْغَ نِيِّ الْحَقِّ يَخْطُ رُ وَتَفَكَّ رُفِي انْتِقَ الله \* ثُمَّ عَوْدِ الجِسْمِ طِينَا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالي \* في صَلِقِ الْحَاشِينَا فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَّاللّ صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَحْبِ \* وَجَمِيك التَّابِعِينَا وَاذْكُر المَوْتَ وَجَدَّد \* ذِكْر المَوْتَ وَجَدَّد \* ذِكْر وَالسزَّادَ قَدَمْ وَكَ ذَاكَ القَ بُرَ مَهِ \* فُرُشًا وَابْسُ طُ وَرَدُّمْ وَاعْبُ دِ الله وَوَحِ دُ \* قَبْ لَ أَنْ يَ أَتِي المُهَ دَمْ وَانتَهَى نَظْمُ انتِحَالِي لِخِصَالِ السَّابِقِينَا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالي فِي صَلاةِ الخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا

وَعَلَى آلِ وَصَحْبِ \* وَجَمِيكِ التَّابِعِينَا يَاعَنَا فِي مِنْ دَوَائِي \* وَأَنَا صَابَّ عَلِياً، لَيْ تَ أُوْصَ إِذَا فِي لِدَا فِي لِدَا فِي \* إِنَّ فَ الْفِعْ لَ الْجَمِيلُ وَإِلَى اللهِ نِـــــــدَائِي \* فَهِ وَلِي نِعْمَ الوَكِيلُ آهِ مِنْ حَالِي وَقَالِي \* لَيْتَنِينَا \* السَّاكِتِينَا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالي \* فِي صَلَّةِ الخَاشِ عِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَحْب \* وَجَمِيك التَّابعِينَا لَسْتُ أَعْنَى غَيْرَ نَفْسِى \* فَأَنَا أَهْلُ البَطَالَهُ طَالَ فِي التَّقصِير حَبْسِي \* أَطْلَ قَ اللهُ عِقَ اللهُ عَقَ اللهُ عَقَ اللهُ عَقَ اللهُ عَقَ اللهُ عَقَ وَالرَّجَا فِي اللهِ أُنسِى \* بَعْدَ تَهْلِيلِ الجَلالَهُ وَهِيَ طِ بِي لاعْ يِلالِي \* إِنَّهَا الحِصْ نُ الْحَصِينَا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالِ \* فِي صَلِقِ الخَاشِعِينَا \* فَي صَلَقِ الخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَــحْب \* وَجَمِيـع التَّابعِينَــا يَا بَرِيدَ الدَّيِّ خَبِّرْ \* مَا يَقُولُونَ أَهْلُ سَلْعِ أَفْتِ إِن عَ نْهُمْ وَسَطِّرْ \* مَا جَرى فِي سَفْى زَرْعِيْ هَـلْ رَأَوْا صَـوْمِي مِـن امْـبِرْ \* عِنـدَ أَسْـفَارِي وَهَجْـرِي أَمْ رَأُوْا كَافِي وَدَالِي \* مِنْ مَعَانِي يَائِسِينَا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالي \* في صَلاةِ الْحَاشِينَا

صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَحْبِ \* وَجَمِيك التَّابِعِينَا لَيْتَ شِعْرِي لَيْتَ شِعْرِي \* مَا يَقُولُ العَنْدَدلِيبُ هَـلْ لِهَجْرِي هَـلْ لِـوِزْرِي \* هَـلْ لِتَقْصِـيري طَبِيـبُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ أَدْرِي \* إِنَّانِي فِي فِي مُعْ غَرِيبُ قُلْتُ دَعْنَى وَارْتِجَالِي لِنِظَامِ الْيَاسَمِينَا فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالِ \* فِي صَلِقِ الخَاشِعِينَا \* فَي صَلَقِ الخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَــحْبِ \* وَجَمِيــع التَّابِعِينَــا أَنَا عَبْدُ لإلَهِ \* وَهُ وَرَبِّي وَكَفَانِ وَهُو عِنِّي وَهُو جَاهِي \* وَهُو حِصْنَى وَأَمَانِي وَأُوالِي خَصِير آل \* وَأُحِبُ الصَّالِ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالي \* في صَلاةِ الخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَـحْبِ \* وَجَمِيعِ التَّابِعِينَا إِنَّ مَوْلَى القَوْمِ مِنْهُمْ \* قَالَ لَكِنْ أَنْتَ آبِقْ قُلْتُ قَوْمٌ صَحَّ عَنْهُمْ \* يَشْفَعُونَ لِكُلِّ غَارِقْ قَالَ مَنْ هُمْ؟ قُلْتُ هُمْ هُمْ \* (آلُ طه) قَالَ صَادِقْ فُلْكُ نُوحِ المُتَلالِي \* بالكِسَاخَيْر البَنِينَا

فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالي \* فِي صَلاةِ الخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَحْب \* وَجَمِيع التَّابعِينَا سَـــيِّدِي إِنِّي مُقَصِّــ رْ \* فَـاجْبُر التَّقْصِ بْر وَارْحَـمْ وَابِن عَبْدِ القادِر اغْفِرْ \* وَارْضَ عَنِدُ وُ وَتَكَدَرُ وَتَقَبَّ لَ مَا تَسَطَّرْ \* لُطفُكَ الشَّاملُ قَدْعَمّ وَتَحَمَّ لِللَّهِ لَللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالي \* في صَلِقِ الْحَاشِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَحْب \* وَجَمِيك التَّابعِينَا وَصَلَاهُ اللهِ تَتَتُرَى \* تَبْلُغُ الهَادِي التِّهَامِي وَجَمِيع الآلِ طُ سَرًا \* وَالصَّحَابَاتِ الكِ سَرَاعِ وَعَسَى اللهُ بِبُشْرِي \* فِي خَيَالِ أَوْ مَنَا اللهِ وَعَسَالِ أَوْ مَنَا اللهِ حَسْ بُنَا مَ وْلَى المَ وَالى \* وَكَفَانَ المَعِينَ المَ فَازِمَنْ قَامَ اللَّيالِ \* فِي صَلِقِ الخَاشِعِينَا \* فَي صَلَقِ الخَاشِعِينَا صَلَواتُ الله دَواماً \* تَبلُغُ الهَادِي الأَمِينَا وَعَلَى آلِ وَصَحْبِ \* وَجَمِيك التَّابِعِينَا

دعاء شهر رمضان المعظم يقرأ كل ليلة مع الجمع والانفراد والغالب في البُلدان مع الاجتماع:

يا خيرَ من عبقت بالطيبِ طينتُ هُ نفسِي فداء گلقبرٍ أنت ساكنه أنْتَ الحَبِيبُ الَّذِي تُرجَى شَفَاعَتُهُ أَنْتَ البشيرُ النذير المستغاث به تخصُّهم بنعيمٍ لا نفادَ لهُ والحوصُ قد خصَّكَ الله الكريم بِهِ لولاكَ ما خُلِقَت شمسٌ ولا قمر طولاكَ ما خُلِقت شمسٌ ولا قمر صَلَّى عَلَيكَ إله العرشِ مَا طَلعَتْ وَالاَّلُ وَالصَّحبُ لا نَنسَاهُمُ أبداً وَالاَّ مِن جَدَثِي فَكُن شَفِيعِي إِذَا مَا ثِرتُ مِن جَدَثِي

فطاب من طيبِها القيعانُ والأكمُ فيه العفافُ وفيه الجودُ والكرمُ عندَ الصِّراطِ إِذا ما زَلَّتِ القَدَمُ وشافعُ الخلق إذ يغشاهمُ الندمُ والحورُ في جنَّةِ المأوى لهم خدمُ والحورُ في جنَّةِ المأوى لهم خدمُ يوماً عليه جميعُ الخلقِ تردحِمُ ولا سسماءٌ ولا لسوحُ ولا قلَم شمسٌ وحنَّ إلَيكَ الضَّالُ والسَّلمُ مِنَّا التَّرضي عَليهِم مَا جَرَى قَلَمُ مِنَّا التَّرضي عَليهِم مَا جَرَى قَلَمُ في أَنْ يَضيفُ عُليهِم مَا جَرَى قَلَمُ في أَنْ يَضيفُ عُليهِم وَالضَّيفُ يُحترمُ وَالضَّيفُ يُحترمُ وَالضَّيفُ يُحترمُ



ثم قل بصوتٍ منخفض:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللهُمَّ إِنِّي أُقَدِّمُ إِلَيْكَ بَيْنَ يَدَيْ كُلِّ نَفَسٍ وَلَـمْحَةٍ وَلَـحْظَةٍ وَخَطْرَةٍ وَطَرْفَةٍ يَطْرِفُ بِهَا أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلُ الأَرْضِ وَكُلِّ شَيْءٍ هُوَ كَائِنٌ فِيْ عِلْمِكَ أَوْ قَدْ كَانَ أُقَدِّمُ إِلَيْكَ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ كُلِّهِ:

والله تعالى يقول وقوله الحق المبين:

أَعُودُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيَطَانِ الرَّحِيدِ بِسَـــهِ اللَّهُ الرَّحَمْزِ الرَّحِيدِ ﴿ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَــانِ ﴾ فادعوه .

(نَسألُكَ يا اللهُ)

نَسألُكَ يا الله لَنَا ولِوالِدِينَا ولِذُرِّياتِنَا ولأَحبَابِنا أبداً وللمُسلِمِينَ إِلَى يَومِ الدِّين في كُلِّ ذرَّةٍ من ذرَّاتِ الوجُودِ الخَلقِي : الدِّين في كُلِّ لحَظَةٍ أبداً في كُلِّ ذرَّةٍ من ذرَّاتِ الوجُودِ الخَلقِي :

بِسِمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ الحَمدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ حَمْداً يُوافِي نِعَمَهُ وَيُكافِئُ مَزِيدَه؛

يَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلالِ وَجْهِكَ وَعَظِيمِ سُلطَانِكَ، سُبْحَانَكَ لا نُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ حَتَّى تَرْضَى، وَلَكَ الْحَمْدُ بَعْدَ الرِّضَى، وَلَكَ الْحَمْدُ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَداً عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَاءَ نَفْسِكَ وَزِنَةً عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِك؛

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى سيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَكُ وَذَكَرَهُ الغَافِلُون؛

اللهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِك، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْم وَالغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ وَالفَوزَ بِالجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ؛

اللهُمَّ لا تَدَعْ لَنَا فِي مَقَامِنَا هَذَا ذَنْباً إِلَّا غَفَرْتَه، وَلا هَمَّا إِلَّا فَرَّجْتَه، وَلا وَيْناً إِلَّا قَضَيْتَه، وَلا عَيْباً إِلَّا سَتَرْتَه، وَلا غَمَّا إِلَّا كَشَفْتَه، وَلا مَرِيضاً إِلَّا شَفيتَه، وَلا مُحَتاجاً إِلَّا كَفَيْتَه، وَلا سَائِلاً إِلَّا أَعْطَيْتَه، وَلا مُجَاهِداً فِي سَبِيلِك شَفيتَه، وَلا مُحْتَاجاً إِلَّا كَفَيْتَه، وَلا سَائِلاً إِلَّا أَعْطَيْتَه، وَلا مُحَتاجاً إِلَّا كَفَيْتَه، وَلا عَلْقِلاً إِلَّا أَعْطَيْتَه، وَلا مُحَقاجاً إِلَّا مَحُواً إِلَّا نَصَرْتَه، وَلا عَدُواً إِلَّا أَعَنْتَهُ، وَلا غَائِباً إِلَّا رَدَدْتَه، وَلا عَدُواً إِلَّا خَذَلْتَه، وَلا حَاجَةً مِنْ حَوائِج الدُّنيا وَالآخِرَة هِيَ لَكَ رِضاً وَلَنَا فِيهَا صَلاح إِلَّا قَضَيْتَها يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين؛

اللهُمَّ ارْحَمْنَا رَحْمَةً تُغْنِينَا بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاك وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ تَوْلَيْتَهُ وَوَالَاك، وَأَشْغِلْنَا بِمَا تُبلِّغُنَا بِهِ غَايَةَ رِضَاكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير، وَافْعَلْ كَلِّ شَيْءٍ قَدِير، وَافْعَلْ كَذَلِكَ بِوَالِدِينَا وَأَوْلادِنَا وَإِخْوَانِنَا وَسَائِرِ قَرَابَاتِنَا وَمُعَلِّمِينَا وَمَشَايِخَنَا وَجَمِيعَ كَذَلِكَ بِوَالِدِينَا وَأَوْلادِنَا وَإِخْوَانِنَا وَسَائِرِ قَرَابَاتِنَا وَمُعَلِّمِينَا وَمَشَايِخَنَا وَجَمِيعَ المُسْلِمِين؛

اللهُمَّ طَهِّر أَنْسِنَتنا مِنَ الكَذِب، وَقُلُوبَنا مِنَ النِّفَاق، وَأَعْمَالَنا مِنَ الرِّيَاء، وَفُرُوجَنَا مِنَ الفَّوَاحِش، وَأَبْصَارَنا مِنَ الخِيَانَة، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُعْفِى الصُّدُورِ وَاحْفَظْ سَائِرَ أَعْضَاءِنَا مِنَ المَعَاصِي وَالضَّيَاعِ وَالغَفْلَة.

اللهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فَهُمَ النَّبِيِّينَ وَحِفْظَ المُرْسَلِينَ وَإِلْهَامَ المَلائِكَةِ المُقَرَّبِين اللهُمَّ اغْنِنَا بالعِلْمِ وَزَيِّنَّا بالحِلْم وَأَكْرِمْنَا بالتَّقْوَى وَجَمِّلْنَا بالعَافِيَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِين؛

يَا سَاتِرَ الْحَالِ لَا تَصْشِفْهُ يَا الله سَتْرَكَ الَّذِي لَا يَنْكَشِفُ فِي الدُّنيا وَالآخِرَة، اللهُمَّ يَا مَنْ أَظْهَرَ الْجَمِيلَ وَسَتَرَ القَبِيحَ يَا سَابِلَ السَّتْرِ اسْتُرْنا بِستْرِكِ اللهُمَّ يَا مَنْ أَظْهَرَ الْجَمِيلَ وَسَتَرَ القَبِيحَ يَا سَابِلَ السَّتْرِ اسْتُرْنا بِستْرِك الْجَمِيلِ فِي الدَّارِينِ وَاجْعَلْ تَحْتَ السَّتْرِ كُلَّ مَا تُحِب، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ الْجَمِيلِ فِي الدَّارِينِ وَاجْعَلْ تَحْتَ السَّتْرِ كُلَّ مَا تُحِب، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ حِينٍ أَبَداً عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَائِرِ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِينَ عَدَدَ نِعَمِ اللهِ وإفْضَالِهِ.



﴿ اَدْعُواْ رَبَّكُوْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿ وَلَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴿ وَلَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴿ وَلَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴿ وَلَا يَعُونُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ادعوه قريبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ادعوه

نَسْأَلُكَ يا الله

الحَمدُ لله اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّم، وَنَسْأَلُكَ يَا اللهُ يَا اللهُ لَنَا وَلِوَالِدِينَا وَلِذُرِّيَّاتِنَا وَلِأَحْبَابِنَا أَبَداً وَلِلْمُسْلِمِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّين يَا اللهُ يا اللهُ يا الله يا مَنْ لا يُدْعَى بِهَذَا الاسْمِ سِواهُ يا مَنْ لَيْسَ لَنَا غيرُهُ إله.

إلهي انْظُرْ إِلَيْنَا، وأَقْبِلْ بِوَجْهِكَ الكريم علينا، وعامِلنا بلُطفِكَ الجَمِيل، وافْعَلْ بنَا منَ الجمِيلِ ما أنتَ أهلُهُ إِنَّكَ أهلُ التَّقْويٰ وأهلُ المَغْفِرَة.

اللهُمَّ إِنَّا نَعُودُ بِكَ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّنَاتِ أَعْمَالِنا، وَنَعُودُ بِكَ مِنْ خِزْيِكَ، وَلانصِرَافِ عَنْ شُكْرِكَ، اللهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنا فِي الأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الآخِرَة، رَبَّنا أَحْسِنْ عَاقِبَتَنا فِي الأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الآخِرَة، رَبَّنا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنةً وَفِي الآخِرَة حَسَنةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار، وَافْعَلْ كَذَلِكَ بَوَالِدِينَا وَالْحَاضِرِينَ وَجَمِيعِ الْمُسْلِمِين، يَا مُحَوِّلَ الأَحْوَال حَوِّلْنَا إِلَى أَحْسَنِ عَالَيْنَا مِنْ أَحْوالِ أَهْلِ الضَّلال وَفِعْلِ الجُهَّال، اللهُمَّ عَافِنَا مِنْ بَلائِك، وَأَوْزِعْنَا شُكْرَ نَعْمَائِك، وَأَذِقْنَا بَرْدَ عَفْوِكَ، وَحَلاوَة مُنَاجَاتِك، اللهُمَّ مَا وَأَوْزِعْنَا مُنْ أَمْرٍ فَاحْفَظْ عَلَيْنَا فِيهِ الْعَقْلَ وَالدِّين، اللهُمَّ وَمَا قَضَيْتَ لَنَا مِنْ أَمْرٍ فَاحْفَظْ عَلَيْنَا فِيهِ الْعَقْلَ وَالدِّين، اللهُمَّ وَمَا قَضَيْتَ لَنَا مِنْ أَمْرٍ فَاحْفَظْ عَلَيْنَا فِيهِ الْعَقْلَ وَالدِّين، اللهُمَّ وَمَا قَضَيْتَ لَنَا مِنْ أَمْرٍ فَاحْفَظْ عَلَيْنَا فِيهِ الْعَقْلَ وَالدِّين، اللهُمَّ وَمَا قَضَيْتَ لَنَا مِنْ أَمْرٍ فَاجْعَلْ عَلَيْنَا فِيهِ الْخَقُولِ أَوْفَرَهَا، وَمِنَ الأَذْهَانِ أَصْفَاهَا، ومِنَ الأَعْمَالِ أَزْكَاهَا، ومِنَ المُعَمِلِ أَوْمَرَهَا، ومِنَ الأَعْمَالِ أَزْكَاهَا، ومِنَ الأَعْمَالِ أَزْكَاهَا، ومِنَ الأَعْمَالِ أَزْكَاهَا، ومِنَ المُعْمَالِ أَلْكُومَا اللهُ عَمَالِ أَزْكَاهَا، ومِنَ الأَعْمَالِ أَرْكَاهَا، ومِنَ المُعْمَالِ أَزْكَاهَا، ومِنَ المُعْمَالِ أَزْكَاهَا، ومِنَ المُعْمَالِ أَنْ اللهُ أَمْ اللهُ عَلَى عَلَيْنَا فِيهِ الْعَلْلَ أَلْكُولُ أَلْهُمْ أَلْهُ أَصْمَالُ أَلْكُومُ الْمُ أَلْ اللهُ عَلَيْنَا فَي إِلَا اللهُ أَلْهَا الللهُ أَلْمَا اللهُ أَنْ أَلْهَا اللهُ أَلْمَا اللهُ أَلْمَا اللهُ أَلْهَا الْمُؤْلِ الْمُلْلِ أَلْوَالِهُ الْمَلْمَالِ أَلْهَا الْمُعْمَالِ أَلْهَا ال

الأَخْلَاقِ أَطْيَبَهَا وَمِنَ الأَرْزَاقِ أَجْزَلُهَا وَمِنَ العَافِيَةِ أَكْمَلَهَا، وَمِنَ العَافِيةِ أَكْمَلَها، وَمِنَ الآخِرَةِ نَعِيمَها، بِحَقِّ أَكْمَلَها، وَمِنَ الآخِرَةِ نَعِيمَها، بِحَقِّ الْكُمْلَها، وَمِنَ الآخِرَةِ نَعِيمَها، بِحَقِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم، اللهُمَّ فَرَجَكَ القَرِيب، اللهُمَّ سَتْرَكَ الجَمِيلَة، يا قَدِيمَ الإِحْسَانِ إِحْسَانِكَ الجَمِيل، اللهُمَّ عَوَائِدَكَ الحَسَنة الجَمِيلَة، يا قَدِيمَ الإِحْسَانِ إِحْسَانِكَ القَدَيم، يَا ذَا الجَلالِ القَدَيم، يَا ذَا الجَلالِ القَدَيم، يَا ذَا الجَلالِ وَالإكرَامِ، يا أَرحَمَ الرَّاحِمِين وَصَلَّى اللهُ وسَلَّم فِي كُلِّ حِينٍ أَبَداً عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَالهُ وصَحْبِهِ وَسَائِرِ الأَنْبِيَاءِ وَالـمُرسَلِينَ عَدَدَ نِعَمِ اللهِ وَإِفْضَالِه.



# ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ﴾ ادعوه:

نَسْأَلُكَ يَا الله:

الحَمْدُ الله اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّم وَنَسْأَلُكَ يَا اللهُ لَنَا وَلِوَالِدِينَا وَلِذُرِّيَّاتِنَا وَلِأَحْبَابِنَا أَبَداً وَلِلْمُسْلِمِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّين فِي كُلِّ لَخُطَةٍ أَبَداً فِي كُلِّ ذَرَّةٍ مِنْ ذُرَّاتِ الوجُودِ الحَلْقِي، يَا اللهُ يَا لَطِيفُ يَا كَافِي يَا غَيْ يَا مُغنِي يَا فَتَّاحُ يَا رَزَّاقُ يَا كَرِيمُ يَا وَهَّابُ يَا ذَا الطَّولِ يَا مُعطِي يَا جَوَادُ عَنَيْ يَا فَتَّاحُ يَا رَحِيمُ يَا كَرِيمُ يَا وَهَّابُ يَا ذَا الطَّولِ يَا مُعطِي يَا جَوَادُ يَا مُنَّانُ يَا رَحِيمُ يَا كَرِيمُ، نَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الحُسْنَى وَكَلِمَاتِكَ يَا مَنَّانُ يَا رَحِيمُ يَا كَرِيمُ، نَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الحُسْنَى وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ النَّي مَنَنْتَ بِهَا عَلَى آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامِ فَأَقَلْتَ مِنْهُ العَثَراتِ، أَقِلْ التَّامَّاتِ النَّي مَنَنْتَ بِهَا عَلَى آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامِ فَأَقَلْتَ مِنْهُ العَثَراتِ، أَقِلْ عَنْ سَيِّئَاتِنَا، وَجُد عَلَيْنَا بِفَضْلِكَ وَقُربِكَ، اللهُمَّ ارْزُقنَا حِفْظَ القُرْآتِ عَثَمَ اللهُ مَا أَوْامِرِهِ، وَاجْتِنَابَ وَجُد عَلَيْنَا بِهِ عُلُومَ الأَوْلِينَ الكَمْ لِيهِ عُلُومَ الأَولِينَ وَكَمَالَ العَمَل بِهِ، وَافْتَحْ عَلَيْنَا بِهِ فُتُوحَ العَارِفِين، وَارْزُقْنَا بِهِ عُلُومَ الأَولِينَ وَكَمَالَ التَفع بِهَا وَالانتِفَاع.

اللهُمَّ اقْطَعْ بِهِ عَنَّا جَمِيعَ القُطَّاعِ لِلطَّرِيقِ، وَأَجِرْنَا بِهِ مِنَ الزَّيْغِ وَاللَّهُمَّ الْقُطُوبِقِ، وَأَكُنْ لَنَا يَا سَيِّدِي مُتَوَلِّياً فِي جَمِيعِ الأُمُور، وَاشْرَحْ لَنَا الصُّدُورَ، وَنَوِّرْهَا بِنُورِكَ، يَا كَهَيعص يا حَمعسق يا قُدُّوسُ يا نُورَ النُّورِ إِنَّكَ الصُّدُورَ، وَنَوِّرْهَا بِنُورِكَ، يَا كَهَيعص يا حَمعسق يا قُدُّوسُ يا نُورَ النُّورِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير؛

اللهُمَّ اجْعَلْنا مِنْ أَهْلِ القُرآنِ مَعَ الكِرامِ البَررَةِ وَارْزُقْنَا مَا رَزَقْتَ أَهْلَ القُرآن.

اللهُمَّ إِنَّا نَسْتَحْفِظُكَ ونَستَوْدِعُكَ أَدْيَانَنا وَأَنفُسَنا وأَهْلِينا وَأَوْلادَنا وأَهْلَ وَهَلَا وأَهْلَ وَكَالَنا وَكُلَّ شَيءٍ أَعْطَيتَنا وَلَاثًا وكُلَّ شَيءٍ أَعْطَيتَنا (ثَلاثاً)

اللهُمَّ اجْعَلْنَا وَإِيَّاهُم جَمِيعاً فِي كَنَفِكَ وَعِيَاذِكَ وَجِوارِكَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيد، وَجَبَّارٍ عَنِيد، ومِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي عَينٍ، وذِي بَغْيٍ، وذِي غَدْرٍ، وذِي مَكرٍ، ومِنْ شرِّ كُلِّ ذِي عَينٍ، وذِي بَغْيٍ، وذِي غَدْرٍ، وذِي مَكرٍ، ومِنْ شرِّ كُلِّ ذِي شَرّ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير ؟

اللهُمَّ جَمِّلْنا بالعَافِيَةِ وَالسَّلامَة، وحقِّقْنَا بالتَّقوى والاستِقَامَة، وأعِذنَا مِنْ مُوجِبَاتِ النَّدَامَة إنَّكَ سَميعُ الدُّعاء.

اللهُمَّ اغفِرْ لنَا ولِوَالدِينَا (ثلاثاً) وأَوْلادِنَا وإِخُوانِنا ومَشايخنا ومُعَلِّمِينا، وَذَوِي الحُقُوقِ عَلَينا، ولِمَنْ أَحَبّنَا فِيكَ، ومَنْ أَحْسَنَ إِلَيْنا ولِجَمِيعِ المُؤْمِنِينَ والمُومِنَاتِ وَالمُسلِمِينَ والمُسلِمَاتِ يا رَبَّ العالَمِين، اللهُمَّ صلِّ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وآلِهِ وسَلِّم، اللهُمَّ إنَّا ضَمَنَّاكَ أَنفُسَنَا وأَهْلِينا وأَحْبَابَنا أَبَداً وَمَنْ مَعَنا ومَا مَعَنا، فَكُنْ لَنَا ولَهُم حَافِظاً يا خَيرَ مُستَودَع، اللهُمَّ المَّا والمَّين وَلا أَقلَ واللهُم بَينَ خيراتِ الدُّنيا والدِّين، وَاجْعَلنا وإيَّاهُم مِنْ كُلِّ سُوءٍ فِي الدَّارِين، وَاجْمَعْ لنا ولَهُم بَينَ خيراتِ الدُّنيا والدِّين، وَاجْعَلنا وإيَّاهُم قُرَّةَ عَينٍ لسيِّدِ المُرسَلِينَ صَلَّى اللهُ وسَلَّم عَليهِ وعَلَى آلِهِ لا نَخْرُجُ عَنْ كَمَالِ مُتَابَعَتِهِ طَرِفَةَ عَينِ وَلا أَقَلَ مِنْ ذَلِك؛

اللهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ يا عالِمَ الخَفِيّة، وَيَا مَن السَّماءُ بِقُدْرِتِهِ مَبْنيّة، ويا مَنِ اللهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ يا عالِمَ الخَفِيّة، وَيَا مَن الشَّمسُ والقَمَرُ بنُورِ جَلالِهِ مُشرِقةٌ ومُضيَّه، ويا مُقبِلاً عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مُؤْمِنةٍ زَكِيَّة، ويا مُسَكِّنَ رُعْبِ الخَائِفِين وأَهْل التَّقِيَّة، يَا مَنْ نَجَى يُوسُفَ مِنْ رِقِّ التَّقِيَّة، يَا مَنْ نَجَى يُوسُفَ مِنْ رِقِّ التَّقِيَّة، يَا مَنْ نَجَى يُوسُفَ مِنْ رِقِّ

العُبُوديَّة، يا مَنْ ليْسَ لَهُ بوَّابُ يُنادَى، ولا صَاحِبُ يُغشى، ولا وَزيرُ يُعْطَى، ولا عَيْرُهُ رَبُّ يُدْعَى، ولا يَزدَادُ على كَثْرَةِ الحَوَائِجِ إِلَّا كَرَماً وَجُوداً، صَلِّ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاعْطِني وأَحْبَابِي سُؤْلَنا فِي الدَّارَينِ آمين إنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وآلِهِ وصَحبِهِ وسَائِر قَصَلَى اللهُ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ حِينٍ أَبداً على سيِّدِنا محمَّدٍ وآلِهِ وصَحبِهِ وسَائِر الأَنْبِياءِ والـمُرسَلِينَ عَدَدَ نِعَمِ اللهِ وَإِفضَالِه.



# ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَلَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآهُ ٱلْحُسْنَى ﴿ قُلِ ٱدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَآهُ ٱلْحُسْنَى ﴾ ادْعُوا ادْعُوا فَلَهُ الْمُسْمَآةُ ٱلْحُسْنَى ﴾

نسألُكَ يا الله:

الحمدُ للهِ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنا محمَّدٍ وآلِهِ وصحبِهِ وسَلِّم، ونَسَالُكَ يَا اللهُ لنا ولِوالِدِينا ولِذُرِّياتِنَا ولأَحبَابِنَا أبداً وللمُسلِمِينَ إِلَى يَومِ الدِّين، في كُلِّ لَحظَةٍ أبدا فِي كُلِّ ذَرَّةٍ من ذَرَّاتِ الوجُودِ الخَلقِي، يا اللهُ يا اللهُ يا اللهُ يا الله يا رحمن يا رحيمُ يا كريمُ يا قديمُ، نَسَالُكَ بأنَّ لَكَ الحمدُ وأنّك مُقتدرٌ وما تشاءُ من أمرٍ يَكُونُ إِنَّكَ على كُلِّ شَيءٍ قَدِير، ونَسَأَلُكَ بِجَلالِ وجهِكَ وعظيمِ المُطانِك، ونَتوجَّهُ إليكَ بنبيّكَ محمد صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم، أَنْ تَغْفِرَ لَنَا وَتَرحَمَنا وَتُطَهِّرَ قُلُوبَنا وتُفرِّج عَنّا، يا سَيِّدنا محمَّد يا أحمَد يا أَبَا القَاسِم إنّا نتوسَّلُ بِكَ إِلَى اللهِ أَنْ يَغفِرَ لَنَا وَيَرْحَمَنا، وَيُطَهِّرَ قلُوبَنا، ويُفرِّج عَنّا وَعَنْ اللهُ عَلَي الرَّحَمَة؛

عَنَّا وَتُدْنِي المُنَى نُعْطَاهُ فِي كُلِّ حِيْنْ

نَظْرَهُ تُزِيْلُ الْعَنَا مِنَّكَ الْعَنَا مِنَّكَا الْسَهَا

اللُّهُمَّ شفِّعْهُ فِينا بِجَاهِه عِندَك (ثلاثاً)

اللهُمَّ اجُرْنا مِنْ غَيرِ ضَرَر، وأَغنِنَا من غَيرِ بَطَر، اللهُمَّ اجرْنا من غَيرِ اللهُمَّ اجرْنا من غَيرِ امْتِلاء، اللهُمَّ استُر عوراتِنا وآمِنْ روعَاتِنا واكفِنا كُلَّ هَوْلٍ دُونَ الجِنّة، اللهُمَّ يَا رَبَّ كُلَّ شَيءٍ بِقُدْرتِكَ عَلَى كُلِّ شَيء، اغْفِرْ لنا كُلَّ شَيء، وَلَا تَسأَلْنَا عَنْ شَيء، يا شَيء، وَلا تَسأَلْنَا عَنْ شَيء، يا سَابِغَ النِّعَمِ، ويا دَافِعَ النِّقَمِ، وَيا كَاشِفَ الظُّلْم، ويا أَعْدَلَ مِنْ حَكم، ويَا سَابِغَ النِّعَمِ، ويا دَافِعَ النِّقَمِ، وَيا كَاشِفَ الظُّلْم، ويا أَعْدَلَ مِنْ حَكم، ويَا

حَسِيبَ مَنْ ظَلَم، ويَا وَلِيَّ مَنْ ظُلِمْ، ويا أُوَّلُ بلا بِدَايَة، ويَا آخِرُ بلا نِهَايَة، ويا مَنْ لَهُ اسْمٌ بلا كُنيَة، اجْعَلْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا فَرَجاً ومخرَجاً، اللهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ يَا مَنْ وَسِعَ لُطفُهُ كُلَّ شَيء، أَسأَلُكَ أَنْ تَلطُفَ بِي لَطِيفُ يَا مَنْ وَسِعَ لُطفُهُ كُلَّ شَيء، أَسأَلُكَ أَنْ تَلطُفَ بِي لَطِيفُ يا لَطِيفُ يا لَطِيفُ يَا مَنْ وَسِعَ لُطفِكَ الحَنِي الَّذِي إِذَا لَطَفتَ به أَحَداً مِنْ وَبِأَحبَابِي أَبداً في خَفيِّ خَفيِّ خَفيِّ لُطفِكَ الحَنِي الَّذِي إِذَا لَطَفتَ به أَحَداً مِنْ عِبادِكَ كُفِي وَوُقِيَ وهُدِي وَعُوفِي فإنَّكَ قُلتَ ﴿ اللهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ مِي يَرُزُقُ عَبادِكَ كُفِي وَوُقِي وهُدِي وَعُوفِي فإنَّكَ قُلتَ ﴿ اللهُ وسلَّم في كُلِّ حِينٍ أَبداً على مَن يَشَاكُمُ وَهُو ٱلْقَوِي اللهِ والْمُرسَلِينَ عَدَدَ نِعَمِ اللهِ وإفضالِه.



# ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِي ٓ أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ فادْعُوه: نسألُكَ يا الله:

الحمدُ للهِ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سيِّدِنا محمَّدٍ وآلِهِ وَصَحبِهِ وَسَلِّم، ونَسْأَلُكَ يَا اللهُ لِنَا ولِوالِدِينَا ولِأُرِّياتِنا ولأَحْبَابِنِا أَبَداً وللمُسْلِمِينَ إِلَى يَومِ الدِّينِ فِي كُلِّ لَيَّةٍ أَبِداً فِي كُلِّ ذَرَّةٍ مِنْ ذَرَّاتِ الوجُودِ الحَلقِيّ، يا الله يا كَافِي يا عَنِي يا فَتَاحُ يا رَزَّاقُ يا كَرِيمُ يا وهَّابُ يا ذَا الطَّوْلِ يا معْظِي يا جَوَادُ يا مَنَّانُ يا ربَّنا يا ربَّنا يا ربَّنا يا ربَّنا يا ربَّنا يا ربَّنا إنَّا دَعُونَاكَ كما أَمُرْتَنَا، فاسْتَجِبُ لنا كَمَا وَعَدْتَنا إِنَّكَ لا تُخْلِفُ المِيعَاد، فإنَّنا لا نَسْتَطِيعُ أَمَرْتَنَا، فاسْتَجِبُ لنا كَمَا وَعَدْتَنا إِنَّكَ لا تُخْلِفُ المِيعَاد، فإنَّنا لا نَسْتَطِيعُ ذَفْعَ ما نَحْرَهُ، ولا نَمْلِكُ تَحْصِيلَ ما نَرْجُوهُ إلّا بِقُوَّتِك، فلا فَقِيرَ أفقرُ مِنَّا إليك، وَلا غَنِيَّ أَغْنَى مِنكَ عنّا، اللهُمَّ لا تُشْمِتْ بِنَا عَدُواً، وَلا تَسُلطْ عَلَيْنا ولِيك، وَلا غَنِيَّ أَغْنَى مِنكَ عنّا، اللهُمَّ لا تُشْمِتْ بِنَا عَدُواً، وَلا تَسُلطْ عَلَيْنا وَلِيقِنا مَنْ لا يَخْفُلُ وَلا يَرْجُمُنا، وَلا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنا فِي دِينِنَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين، وَاغْفِرْ لَنا وَلِوَالِدِينَا وَلِمَشَايِخَنَا وَلاَ وَلَا وَلِا فَا وَلِيَا ولِجَمِيعِ المُسْلِمِين، وَاغْفِرْ لَنا وَلِوَالِدِينَا وَلِمَشَايِخَنَا وَلاَ وَلَوَانِنا ولِجَمِيعِ

اللهُمَّ ارْزُقْنَا وأَحْبَابِنا أَبَداً كَمالَ العَفوِ والعَافِيةِ ودَوامَهُما، والشُّكرَ عليهِما، مَعَ سَعَادَةِ الدَّارَينِ، ومَعَ صِحَّةٍ فِي تَقوَى، وَطُول أَعْمَارٍ في حُسنِ عَلَيهِما، مَعَ سَعَادَةِ الدَّارَينِ، ومَعَ صِحَّةٍ فِي تَقوَى، وَطُول أَعْمَارٍ في حُسنِ أعمَال، وأرزاقاً واسِعةً بلا حِسَابٍ، وَلا تَعَبٍ وَلا عِتَابٍ، وَلا تَبِعَةٍ وَلا أَتعَابٍ، مَصرُوفَةً كُلّ ذَرَّةٍ منها في أكمَلِ الطَّاعَاتِ، البَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ، المَقبُولاتِ الصَّالِحَاتِ، النَّقَاتِ الصَّالِحَاتِ، المَقبُولاتِ المَشْمُولات، بالنِّيَّاتِ الصَّالِحَاتِ، وَالإِخْلاصِ عَلَى مَمَرِّ الأَوقَات.

يا رَبِّ هَبْ لِي مِنكَ حُسْنَ اليَقين وَهِمَّـةً تعْلُو وصَبِراً جَمِيل وحُسْنَ تَأْييدِ وعَوناً يَدُوم أرجوك تُعْطِيني الّذي أبْتَغِي

وعِصْمَةَ الصِّدْقِ وقَلباً سَلِيم ونُـورَ تَوفِيـقِ بِـهِ أَسـتَقِيم فإِنَّكَ الدَّائِم وجُودُك عَمِيم بمَحضِ فضلِك لا بِجُهْدِى الذَّميم

### 

سَأَلْتُكَ رَبِّي صِحَّةَ القَلبِ والجسَـدْ وَطُولَ حَياةٍ فِي كَمَالِ اسْتِقَامَةٍ ورزقاً حَلالاً واسِعاً غَيْرَ قَاصِر وحُسْنَ أداءٍ لِلْحُقُوقِ جميعِها بِجَاهِ النَّبِيِّ المُصْطفَى أَشْرِف الـوَرَى

وعَافِيَة الأَدْيَانِ والأَهْلِ والـوَلَدْ وَحِفْظاً مِنَ الإعْجَابِ والكِبْرِ والحَسدْ يَكُونُ لنا عَوناً على منهج الرَّشَدْ بِفَضْلِكَ يِا اللهُ يِا فَرْدُ يِا صَمَدْ وأَفْضَل مَنْ صَامَ وَحَجَّ ومَن سَجَدْ عَلَيْهِ صَلاةُ اللهِ ثُمَّ سَلامُه صَلاةً وَتَسْلِيماً إِلَى آخِر الأَبَدْ

وَعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ وسَائِرِ الأَنبِياءِ والـمُرسَلِينَ فِي كُلِّ حِينِ أَبَداً عَدَدَ نِعَمِ اللهِ وإفضَالِه .



﴿ هُوَ ٱلْحَیُّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ فادعوه ﴿ هُوَ ٱلْحَیْنَ لَهُ ٱلدِّینَ ﴾ ادعوه ﴿ مُخْلِصِینَ لَهُ ٱلدِّینَ ﴾ ادعوه ﴿ ٱلْحَدَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِینَ ﴾ أدعوه

نسألك يا الله:

الحمدُ للهِ اللهُمَّ صَلِّ على سيِّدِنا محمَّدٍ وآلِهِ وَصَحْبِهِ وسَلِّم، ونسأَلُكَ يا اللهُ لنا ولوالِدِينا ولِذُرِّيَاتِنا ولأَحبَابِنَا أَبَداً ولِلمُسلِمِينَ إلى يَومِ الدِّين، في كُلِّ لَحَظَةٍ أَبِداً في كُلِّ ذَرَّةٍ من ذَرَّاتِ الوجُود الخَلقِيِّ، يا اللهُ يا اللهُ يا اللهُ يا حيُّ يا قَيُومُ يا حيُّ يا قيومُ، يا حيُّ قَبْلَ كُلِّ حَيّ، يا حَيُّ بَعْدَ كُلِّ حَيّ، يَا قَيُومُ يا حيُّ يا قيومُ يا حيُّ يا قيومُ، يا حيُّ قَبْلَ كُلِّ حَيّ، يا حَيُّ بَعْدَ كُلِّ حَيّ، يَا حَيُّ جِينَ لا حَيَّ با مَيتَ الأَحْيَاء، يا حَيُّ يا مُحيي المَوْتَى، أَحِي قلوبَنا حَيُّ عِينَ لا حَيَّ با مَيتَ الأَحْيَاء، يا حَيُّ يا مُحيي المَوْتَى، أَحِي قلوبَنا بأَنُوارِ معرِفَتِك، واملأُهَا بِمَحبَّتِك، وأبهِجْنَا بأنوارِك، وأحْيِنا حياةً طيِّبةً، وإذا بأَنُوارِ معرِفَتِك، واملأُها بِمَحبَّتِك، وأبهِجْنَا بأنوارِك، وأحْيِنا في دينِنا ودُنيانا ووُينانا فَتَوفَّنَا إليك وأنتَ راضٍ عنَّا، واحجُبْنا عمَّا يُؤذِينَا في دينِنا ودُنيانا وأخرَانا، وحُلْ بينَنا وبيْنَه، وانصُرْنَا عَلَى عَدُوِّكَ وعَدوِّنا، وتولَّنا برِضَاك، واحْمِنا بحِمَاكَ في الدُّنيا وَالآخِرَة، يا أَرْحَمَ الرَّاحِين .

اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ فِي كُلِّ لَحْظةٍ أَبَداً بِجَمِيعِ مَحامِدِكَ كُلِّها كَمَا أَنْتَ أَهلُهُ، عَدَدَ خَلقِكَ، وَرِضَا نَفسِكَ، وَزِنةَ عَرشِكَ، وَمِدَادَ كلِمَاتك، فَصَلِّ وَسَلَّم وَبَارِكْ فِي كُلِّ لَحْظةٍ أَبَداً بِجَميعِ الصَّلُواتِ كُلِّها كَمَا أَنتَ أَهلُه، مِثلَ ذَلِك كُلِّه عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَعَلَى سَائِرِ الأَنبِياءِ والمُرسَلِين، وَعَلَى سَائِرِ الأَنبِياءِ والمُرسَلِين، والمَملِين، وَعَلَى سَائِرِ الأَنبِياءِ والمُرسَلِين، وأَحَميع عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِين، وَعَلَينَا وَعَلَى وَالدِينا وَذُرِّيَّاتِنَا وأَحبَابِنا أَبَداً، وعَلَى سَائِرِ المُسلِمِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّين، مَعَهُم وَفِيهِم وَذُرِّيَّاتِنَا وأَحبَابِنا أَبَداً، وعَلَى سَائِرِ المُسلِمِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّين، مَعَهُم وَفِيهِم وَدِينَا وَرَحَمَ الرَّاحِمِين يا أَرحَمَ الرَّاحِمِين، عَدَدَ خَلْقِكَ، وَرَحْمَ الرَّاحِمِين، عَدَدَ خَلْقِكَ،

وَرِضَا نَفْسِكَ، وَزِنَةَ عَرْشِكَ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ، كُلَّ صَلاةٍ تَهَبُ لنا بِهَا وَلِكُلِّ مُسلِمٍ مَنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ فِي مُسلِمٍ خَيْراتِ الدُّنيَا وَالآخِرَة، وَتُعِيدُنا وتُعِيدُ بِهَا كُلَّ مُسلِمٍ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَة، وافعَلْ بِنَا وَبِهِم مِنَ الجَمِيلِ مَا أَنتَ أَهلُهُ، إِنَّكَ أَهلُ التَّقوَى وأهلُ المَغفِرة.

اللهُمَّ إِنَّا نَسَالُكَ لَنَا ولَهُم فِي كُلِّ لَحَظةٍ أَبَداً مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنهُ عَبدُكَ ونبيُّكَ مُحَمَّدُ ونبيُّكَ مُحَمَّدُ ونبيُّكَ مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم وَعِبَادُكَ الصَّالِحُونَ، ونَعُوذُ بِكَ مَمَّا استَعَاذَكَ مِنهُ عَبدُكَ ونَبيُّكَ مُحَمَّدُ صَلَّى الله عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّم وَعِبَادُكَ الصَّالِحُونَ، وَأَنْتَ المُستَعَانُ وَعَليكَ البَلاغُ وَلا حَولَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِالله.

اللهُمَّ هَبْ لَنَا ولَهُم كُلَّ خيْرٍ عَاجِلٍ وآجِلٍ ظَاهرٍ وبَاطِنٍ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ فِي الدِّينِ وَالدُّنيا وَالآخِرَة، واصْرِفْ وَارْفَعْ عنَّا وعَنهُم كُلَّ سُوءٍ عَاجِلٍ وَآجِلٍ ظَاهِرٍ وَبَاطِنٍ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ فِي الدِّينِ وَالدُّنيا وَالآخِرَة، يا مَالِكَ الدِّينِ وَالدُّنيا وَالآخِرة، يا مَالِكَ الدِّينِ وَالدُّنيا وَالآخِرة، وصَلِّ اللهُمَّ عَلَى عَبدِكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّم وارزُقْنَا كَمَالَ المُتَابَعَةِ لَهُ ظَاهِراً وبَاطِناً في عَافِيةٍ وسَلامٍ برحمَتِكَ يا أَرحَمَ الرَّاحِمِين؛

رَبَّنا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيم، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيم(ثلاثاً)

وصَلَّى اللهُ عَلَى سيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَمَ سُبحَانَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفُون، وَسَلامٌ عَلَى الـمُرسَلِينَ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِين فِي كُلِّ لَلْعِرَةِ عَمَّا يَصِفُون، وَسَلامٌ عَلَى الـمُرسَلِينَ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِين فِي كُلِّ لَحُظَةٍ أَبَدَا عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفسِهِ وَزِنَةَ عَرشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِه .اه

ثم ثلاثة أحاديث من شفاء السقيم وبعدها:

اللهُمَّ صَلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ عَلَى أَسْعَدِ مخلوقاتِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّم، عدد معلُومَاتِك، ومِدَادِ كلِمَاتِك، كُلَّما ذَكَرَك وذَكَرَهُ الذَّاكِرُون، وغَفَلَ عن ذِكْرِكَ وذِكرِهِ الغَافِلُون (ثلاثاً) فِي كُلِّ لَحُظَةٍ أَبَداً عَدَدَ خَلْقِك وَرضَا نَفْسِك وَزِنَة عَرْشِك وَمِدَادَ كَلِمَاتِك.

(تنبيه) فِي أُوَّلِ ثَلاثَة أَيَّامٍ مِن رَمَضَانَ إِن أَمكَنَ بَعدَ قِراءَةِ شِفَاءِ السَّقِيمِ التَّرْحِيبُ بِرِمَضَان، وَفِي الثَّلاثِ الأَّخِيرَة مِن رَمَضَانَ التَّوْدِيع، وَفِي غَيْرِهِمَا مُؤخَذُ أُو نَشِيد.

ويَستَمِرُّ شَرِحُ الأَحَادِيثِ في بَقِيَّةِ اللَّيالِي إلى السَّاعَة الثانِيَة بالتَّوقِيتِ العَرَبِي (الغُرُوبِي) والأَذكار الَّتي قَبلَ إِقَامَةِ الصَّلاةِ يُؤتَى بِها إذا كَانَ هُنَاكَ مُتَسَعُّ فِي الوَقت، ثُمَّ الإِقَامَة للصَّلاةِ ويأتِي بما تَقَدَّمَ ذِكرُهُ في الإِقامَة وأذكار الصَّلاة.



## ترتيب صلاة التراويح

وبعد راتبة العشاء البعدية يقول المتصدّرُ (الصلاة جامعة صلاة التراويح آجَرَكُم الله)

وترتيب رباط الحبيب محمد الهدار رحمه الله في صلاة التراويح أول الليل يقرأ الإمام في الصلاة: من سورة الضحى إلى سورة الناس في كل ركعة سورة غير سورة العلق ولم يكن ، فالعدد (٢٠) سورة.

وَبعدَ التَّسلِيمِ مِنَ الرَّكعَتينِ الأولى يَقُولُون:

فَضْلاً مِنَ اللهِ وَنِعْمة وَمَغْفِرةً وَرَحْمَة يا واسِعَ المغْفِرة يا أرحَمَ الراحِمِين. وَبَعدَ التَّسلِيمَةِ الثانية:

لا إله إِلَّا الله مُحمَّد رَسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّم نَبِيُّكُم مُحَمَّد صَلَّوا عَلَيه اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَيهِ وَعَلَى آلِه.

وَبَعدَ التَّسلِيمَةِ الثالثة:

فَضْلاً مِنَ اللهِ وَنِعْمة وَمَعْفِرةً وَرَحْمَة يا واسِعَ المغْفِرة يا أرحَمَ الراحِمِين. وَبَعدَ التَّسلِيمَةِ الرابعة:

لا إله إِلَّا الله مُحمَّد رَسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم خَلِيفَةُ رَسُولِ اللهُ سَيِّدنا أَبِي بَكر الصِّدِّيق تَرَضَّوا عَنهُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ وعَن سَائِر عِبادِ اللهِ اللهِ السَّالِجِين إِلَى يَوم الدِّين.

وَبَعدَ التَّسلِيمَةِ الخامسة:

فَضْلاً مِنَ اللهِ وَنِعْمة وَمَغْفِرةً وَرَحْمَة يا واسِعَ المغْفِرة يا أرحَمَ الراحِمين.

وَبَعدَ التَّسلِيمَةِ السادسة : لا إله إِلَّا اللهُ مُحمَّد رَسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّم أميرُ المُؤمِنينَ سيدنَا عُمَر بنُ الخَطَّاب تَرَضَّوا عَنه، رَضِيَ اللهُ عَنهُ وعَن سَائِر عِبادِ اللهِ الصَّالِحِين إِلَى يَومِ الدِّين.

وَبَعدَ التَّسلِيمَةِ السابعة: فَضْلاً مِنَ اللهِ وَنِعْمة وَمَغْفِرةً وَرَحْمَة يا واسِعَ المُغْفِرة يا أرحَمَ الراجِمين.

وَبَعدَ التَّسلِيمَةِ الثامنة: لا إله إِلَّا اللهُ مُحمَّد رَسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم أميرُ المُؤمِنينَ سَيدنا عُثمَان بنُ عَفَّان تَرَضَّوا عَنه، رَضِيَ اللهُ عَنهُ وعَن سَائِر عِبادِ اللهِ الصَّالِحِين إِلَى يَومِ الدِّين.

وَبَعدَ التَّسلِيمَةِ التاسعة: فَضْلاً مِنَ اللهِ وَنِعْمة وَمَغْفِرةً وَرَحْمَة يا واسِعَ المُغْفِرة يا أرحَمَ الراجِمِين آخِرُ التَّروايح آجَرَكُمُ اللهُ لا إله إِلَّا اللهُ مُحَمَّد رَسولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيهِ وسلَّم.

وَبَعدَ التَّسلِيمَةِ العاشرة: لا إله إِلَّا اللهُ مُحمَّد رَسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم أميرُ المُؤمِنينَ سَيدنا علَيّ بن أبي طَالِب تَرَضَّوا عَنه، رَضِيَ اللهُ عَنهُ وعَن سَائِرِ عِبادِ اللهِ الصَّالِحِين إِلَى يَومِ الدِّين.



# دعاء التراويح

ثم بعد الانتهاء من صلاة التراويح يأتون بهذا الدعاء بصوت واحد:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم فِي كُلِّ لَخَظَةٍ أَبَدا عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَائِرِ الأَنْبِياءِ وَالمُرْسَلِينَ وَتَابِعِيهِم بإِحْسَانٍ إِلَى يَومِ الدِّين.

اللهُمَّ فارِقَ الفُرقَان ومُنْزِلَ القُرآن بالحِكْمَةِ والبَيان بارِكِ اللهُمَّ لَنَا فِي شَهْرِنَا هَذَا شَهْرِ رَمَضانَ وَأَعِنَّا عَلَى صِيَامِهِ وقِيَامِه وقِرَاءةِ القُرْآن وَاجْعَلْهُ عَلَيْنَا فَعَلَى المُسْلِمِينَ سِنِيناً بَعْدَ سِنِين وَأَعْوَاماً بعْدَ أَعْوَام فِي عَائِداً عَلَينَا وَعَلَى جَمِيعِ المُسْلِمِينَ سِنِيناً بَعْدَ سِنِين وَأَعْوَاماً بعْدَ أَعْوَام فِي عَائِداً عَلَينَا وَعَلَى جَمِيعِ المُسْلِمِينَ سِنِيناً بَعْدَ سِنِين وَأَعْوَاماً بعْدَ أَعْوَام فِي عَافِيةٍ وَأَلْطَافٍ وإِحْسَانِ وإنْعَام عَلَى مَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَام؛

اللهُمَّ إِنَّ لَكَ فِي هَٰذِهِ اللَّيٰلَةِ وَكُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِي شَهْرِ رَمَضَانَ عُتَقاءَ وطُلقاءَ ونُقذَاءَ وأُسَراءَ وأُجَراءَ مِنَ النَّارِ فَاجْعَلْنَا اللهُمَّ وَوالِدِينَا وَذُرِّيَّاتِنا وَأُحْبَابِنَا وَالمُسْلِمِينَ إِلَى يَومِ الدِّين مِنْ عُتَقَائِكَ وَمِنْ طُلَقَائِكَ وَمِنْ نُقَذائِكَ وَمِنْ أُسَرائِكَ وَمِنْ أُسَرائِكَ وَمِنْ أُسَرائِكَ وَمِنْ أُجَرَائِكَ مِنَ النَّارِ، وَهَبْ لَنَا اللهُمَّ وَلَهُمْ فِي كُلِّ حِينٍ مَا وَهَبْ تَنَا اللهُمَّ وَلَهُمْ فِي كُلِّ حِينٍ مَا وَهَبْتَهُ فِي كُلِّ حِينِ لِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ مَعَ العَافِيَةِ التَّامَّةِ فِي الدَّارِين؛

اللهُمَّ افْعَلْ بِنَا وَبِهِمْ عَاجِلاً وَآجِلاً فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالآخِرَة مَا أَنْتَ لَهُ أَهْلُ وَلا تَفْعَلْ بِنَا مَا نَحْنُ لَهُ أَهْلُ إِنَّكَ غَفُورٌ حَلِيمٌ جَوَادٌ كَرِيمٌ رَءُوفٌ رَجِيم؛ اللهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ لَنَا وَلَهُمْ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ عَبدُكَ وَنَبيُّكَ مُحَمَّدٌ طَلَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ لَنَا وَلَهُمْ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ عَبدُكَ وَنَبيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم وَعِبَادُكَ الصَّالِحُونَ وَنَعُوذُ بِكَ مِمَّا اسْتَعَاذَكَ مِنهُ عَبدُكَ وَنَبِينُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّم وَعِبَادُكَ الصَّالِحُونَ اللهُمَّ عَبدُكُ وَنَبينُكَ مُحَمَّدً صَلَى الله عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّم وَعِبَادُكَ الصَّالِحُون ،اللهُمَّ عَبْدُكَ وَنَبِينُ وَصَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَالمُسْلِمِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَصَلَّى اللهُ الْفُوقِ عَلَيْنَا وَالمُسْلِمِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَصَلَّى اللهُ

عَلَى سَيِّدنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى المُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِين فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَدَا عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَاءَ نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِه

لا إِلهَ إِلَّا اللهُ الـمَوجُود فِي كُلِّ زَمَان لا إِلهَ إِلَّا اللهُ الـمَعْبُود فِي كُلِّ مَكَان

لا إِلهَ إِلَّا اللهُ الـمَذْكُور بِكُلِّ لِسَان لا إِلهَ إِلَّا اللهُ الـمَعْرُوف بالإحْسَان

لا إِلهَ إِلَّا اللهُ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْن لا إِلهَ إِلَّا اللهُ الأَمَان الأَمَان مِنْ زَوَالِ الإِيمَان وَمِنْ فِتْنَةِ الشَّيْطَان، يا قَدِيمَ الإِحْسَان كَمْ لَكَ عَلَيْنا مِنْ إِحْسَانْ إِحسَانَكَ القَدِيمُ يا حَنّانُ يا مَنّانُ يا رَحِيمُ يا رَحمنُ يا غَفورُ يَا غَفّارُ اغْفِرْ لَنا وَارْحَمنَ وَأَنتَ خَيرُ الرَّاحِين وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وصَحْبِهِ وَسَلَّم فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبداً عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَاءَ نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِه.

ثم يقول المتصدر: (ركعتان من الوتر آجركم الله) فيقولون بصوت واحد:

(لا إِلهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلم) فيصلون الركعتين ثم يقرؤون بعدها الورد اللطيف لسيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم (اللهُمَّ ياعظيم السلطان) المتقدم ذكره.

ثم يقول المتصدر: (نَوَيتُ صَومَ غَدٍ عَن أَداءِ فَرضِ شَهرِ رَمَضَانَ فِي هَذِه السَّنَةِ للله تَعَالَى)

ثم يقرأ فصلاً من (منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول) إن اتسع الوقت وبعدها يقول المتصدر:

قولوا جميعاً (نَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ ونَتُوبُ إِلَيه (ثلاثاً)

لَنَا ولِوالِدِينَا ولإِخْوانِنَا وذُرِّياتِنَا ولأَحبَابِنا أبداً ولِلمُسْلِمِينَ إِلَى يَومِ الدِّينِ فِي كُلِّ لَحَظَةٍ أبداً عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَاءَ نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ مِنْ جَمِيعِ الذُّنُوبِ بَينَنَا وبَينَ الله وبَينَ عِبادِ الله ومِنْ جَميعِ ما يَعلَمُهُ الله: الله مَ تَبُ عَلَينَا وعَلَيهِمْ تَوبَةً نَصُوحا، وَزَكِّنا بِهَا جِسماً وقلباً وَرُوحا، وَالله مِنَ الله مَ تَكبَنَا وعَلَيهِمْ تَوبَةً نَصُوحا، وَزَكِّنا بِهَا جِسماً وقلباً وَرُوحا، وَاجْعَلْنا مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَولَ فَيَتَّبِعُونَ أَحسَنه: الله مَ تَحَمَّلُ عَنَا وَعنهُمُ الظُّلامَاتِ وَالتَّبِعَاتِ وبَدِّها يا الله بأَضْعَافِهَا حَسَناتٍ تَامَّاتٍ مُوصِلات: الله مَ الظُّلامَاتِ والتَّبِعَاتِ وبَدِّها يا الله بأَضْعَافِهَا حَسَناتٍ تَامَّاتٍ مُوصِلات: الله مَ الشَّهُمَ الْمَدِنَ الْأَحْمَالِ وَالأَخْلاقِ لا يَهدِي لأَحْسَنِهَا إِلَّا مُوسَلِقًا إِلَّا أَنْت، وَاصْرَفْ عَنَا سَيِّمَها لا يَصْرِفُ عَنَا سَيِّمَها إِلَّا أَنْت.

اللهُمَّ يَا مَنْ وَفَّقَ أَهْلَ الخَيْرِ لِلخَيْرِ وَأَعَانَهُمْ عَلَيهِ وتَقَبَّلَهُ مِنهُم وَفِّقْنا لِلخَيْرِ وَأَعَانَهُمْ عَلَيهِ وتَقَبَّلَهُ مِنَهُم وَفِّقْنا لِلخَيْرِ وأَعِنَّا عَلَيهِ وَتَقَبَّلُهُ مِنَّا.

(اللهُمَّ رَبَّنا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنةً وَقِنَا عَذابَ النَّار) قولوا جميعا: (لَا إِلهَ إِلَّا الله) (ثلاثاً)

محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَدا عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَاءَ نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ عَلَيهَا نَعْيا وعَلَيهَا

نَمُوتُ وعَلَيهَا نُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الآمِنِينَ الَّذِينَ لا خَوْفٌ عَلَيهِمْ وَلاهُمْ يَحَزَنُونَ بِفَصْلِكَ اللهُمَّ يَا رَبَّ العالَـمِين.

ثم يقول المتصدر (ركعة من الوتر آجركم الله)

فيقولون: (لا إِلهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلم).

وبعد الفراغ من الوتر يقولون بصوت واحد:

سُبْحَانَ الـمَلِكِ القُدُّوسِ (ثلاثاً) سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الـمَلائِكَةِ وَالرُّوحِ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَدا عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَاءَ نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ.

## ثم يَقولُ المُتَصَدِّر:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيم بِسِمِ اللَّهِ الرَّحَمَنِ الرَّحِيم

﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾

فيقولون بصوت واحد:

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ لَا إِلَهُ إِلاَ أَنتَ سبحانكَ إِنِّي كُنتُ من الظالِمِين (أربعين مرة) في كُلِّ لحظة أبدا عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك

﴿ فَأَسْتَجَبُّنَا لَهُ وَنَجَّيْنَهُ مِنَ ٱلْغَيِّرِ وَكَذَالِكَ نُعْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

ثم يأتون بالإستغفار المتقدم ذكره بعد كل صلاة .

وإلى حضرة النبي سيدنا محمد وآله ومن والاه اللهُمَّ صل وسلم عليه وعلى آله الفاتحة.

(ومن أراد الزيادة في قراءة الأوراد بعد العشاء فعليه بكتاب ناشئة الليل للحبيب محمد الهدار رحمه الله)



# دعاء آخر يقرأ بعد التراويح وهذا الدعاء يُقرأ بعد التراويح أيضاً

وفيه دعوات جامعة وهو لسيدنا الإمام الحبيب أحمد بن حسن العطاس المتوفى بحريضة حضرموت سنة (١٣٣٤هـ) رحمهم الله ورحمنا بهم ومشايخنا ووالديهم ووالدينا والمسلمين آمين.

بِسِمِ اللهِ الرَّمنِ الرَّحِيمِ الحَمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ مَمداً كَثِيراً طَيِّباً مُبارَكاً فِيه عَلَى كُلِّ حَال مَمْداً يُوَافِي نِعَمهُ وَيُكَافِئُ مَزِيدَه اللَّهُمَّ صَلِّ صَلاةً كَامِلةً وَسَلِّم سَلاماً تَامّاً عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَلاَّتَ عَينَهُ مِنْ جَمَالِكَ وَقَلْبَهُ مِنْ جَلالِكَ وَلِسَانَهُ مِنْ لَذِيذِ خِطَابِكَ فَأَصْبَحَ فَرِحاً مَسْرُوراً مُؤيَّداً مَنْصُوراً صَلاةً تُنَجِّينَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الأَهْوَالِ وَالآفَاتِ وَتَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعَ الحَاجَات صَلاةً تُنَجِّينَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الشَّيِّقَاتِ وَتَرْفَعُنا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلَى الدَّرَجَات وَتُبَلِّغُنَا بِهَا وَتُمْ الْغَايَات مِنْ جَمِيعِ السَّيِّقَاتِ وَتَرْفَعُنا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلَى الدَّرَجَات وَتُبَلِّغُنَا بِهَا وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ بإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَعَلَى سَائِرِ الأَنبِياءِ والـمُرسَلِينَ وَالصَّالِحِينَ فِي كُلِّ حِينِ أَبَداً عَدَدَ نِعَمِ اللهِ وأَفضَالِه؛

اللهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وأَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا وتَقَبَّلْ مِنَّا وَأَدْخِلْنَا الجَنَّةَ وَنَجِّنا مِنَ النَّارِ وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلّه وَلا تَكِلْنا إِلَى أَنفُسِنا طَرْفةَ عَينِ؛

اللهُمَّ اغفِرْ لَنَا مَا أَخْطَأْنَا وَمَا تَعَمَّدْنا وَمَا أَسْرَرْنَا وَمَا أَعْلَنَا وَمَا أَنْتَ اللهُ عَلَنَا وَمَا أَنْتَ المُؤخِّرُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنتَ:

اللهُمَّ اقسِمْ لَنَا مِن خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَينَنا وبَينَ مَعَاصِيكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبُولُ بِهِ عَلَينَا مَصَائِبَ الدُّنيا وَمَتَّعْنَا بِهِ جَنَّتَك وَمِنَ اليَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَينَا مَصَائِبَ الدُّنيا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنا وَانْصُرْنا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلا وَمَتَّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا فِلا مَنْ عَادَانَا وَلا تَجْعَلِ الدُّنيا أَكْبَرَ هَمِّنا وَلا مَبْلَغَ عِلْمِنا وَلا تَجْعَلِ الدُّنيا أَكْبَرَ هَمِّنا وَلا مَبْلَغَ عِلْمِنا وَلا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لا يَرْحَمُنا؛

اللهُمَّ زِدْنَا وَلا تَنْقُصْنا وأكرِمْنَا ولا تُهِنّا وَأَعْطِنَا وَلا تَحْرِمنَا وَآثِرْنا وَلا تُؤثِرْ عَلَينَا وأَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا؛

اللهُمَّ أَلِّفُ بَيْنَ قُلُوبِنَا وأَصْلِحْ ذَاتَ بِيْنِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلام وَ لَجِّنَا مِنَ الشَّلام وَ لَجِّنَا مِنَ الشَّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَجَنِّبنا الفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن وَبَارِكْ لَنَا فِي الشَّلَامَاتِ إِلَى النُّورِ وَجَنِّبنا الفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن وَبَارِكُ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وأَزْوَاجِنَا وذُرِّيَّاتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيم وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لنِعْمَتِكَ قَابِلِيهَا مُثْنِينَ بِهَا وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا؛

اللهُمَّ احْفَظْنَا وَأَوْلادَنا وَأَحْبَابَنا وَجَمِيعَ المُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ مَا يُوجِبُ عِقَابَكَ وَيُحْرِمُ ثَوَابَك فَإِنَّهُ لا عَاصِمَ مِنْ أَمْرِكَ إِلّا مَنْ رَحِمْتَهُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين؛ اللهُمَّ إِنَّا ضَمَّنَاكَ أَنْفُسَنا وأَمْوالَنا وأَوْلادَنا وأَهْلَنا وَذَوِي أَرْحَامِنا وَمَن أَحَاطَتْ بِهِ شَفَقَةُ قُلُوبِنا وجُدَرانُ بُيوتِنَا ومَا مَعَنَا وَمَن مَعَنا وَكُلَّمَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيْنَا فَكُنْ لَنَا وَلَهُم حَافِظاً يَا خَيرَ مُسْتَودَع؛

اللهُمَّ اجْعَلْنَا وَإِيَّاهُم فِي حِماكَ وحِمى أَنْبِيائِكَ وَأَوْلِيائِكَ وَمَن فِي رِضَاكَ فِي اللهُمَّ اهْدِنَا بِهُدَاك وَاجْعَلْنَا مِمَّن يُسارِعُ فِي رِضَاك الدِّينِ وَالدُّنيَا وَالآخِرة، اللهُمَّ اهْدِنَا بِهُدَاك وَاجْعَلْنَا مِمَّن يُسارِعُ فِي رِضَاك وَلا تُولِّيَا سِواك وَلا تَجْعَلْنا مِمَّنْ خَالَفَ أَمرَكَ وَعَصَاك، اللهُمَّ الطُفْ بِنَا وَلا تُحَلِيع قَضَائِك وَعَافِنَا مِنْ بَلائِك وَأَوْزِعْنَا شُكْرَ نَعْمَائِك وَهَبْ لَنَا مَا وَهَبْتَه فِي جَميع قَضَائِك وَهَبْ لَنَا مَا وَهَبْتَه

لأَوْلِيَائِك وَانْصُرْنا عَلَى أَعْدَائِنا وَاجْعَلْ أَحْسَنَ أَيَّامِنَا وَخَيْرَهَا يَوْمَ لِقَائِك، اللهُمَّ اهْدِنَا مِنْ عِنْدِكَ وَأَفِضْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِكَ وَانْشُرْ علَيْنَا مِنْ رَحْمَتِك وَأَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِك وَأُلْبِسْنَا لِبَاسَ عَفْوِكَ وَعَافِنَا وَعَلَّمْنا مِنْ لَدُنْكَ عِلْماً وَأَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِك وَأَلْبِسْنَا لِبَاسَ عَفْوِكَ وَعَافِنَا وَعَلَّمْنا مِنْ لَدُنْكَ عِلْما وَأَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِك وَأَلْبِسْنَا لِبَاسَ عَفُوكَ وَعَافِنَا وَعَلِّمْنا مِنْ لَدُنْكَ عِلْما وَأَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ مَقَالِيدُ الْحَيْرِ كُلُّهَا بِيَدِهِ فَافِعاً مُتَقَبَّلاً يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَام، اللهُمَّ يَا مَن مَقَالِيدُ الْحَيْرِ كُلُّهَا بِيَدِهِ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الأَمْرُ كُلُّهُ يَا فَتَاحُ يَا عَلِيمُ افْتَحْ لَنَا فَتْحاً قَرِيباً وَصَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ ا

اللهُمَّ ارْحَمْ أُمَّةَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اللهُمَّ أَصْلِحْ أُمَّةَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اللهُمَّ اكْشِفْ كُرُوبَهُمْ وَفَرِّجْ هُمُومَهُم وَاقْضِ دُيُونَهُم وَأَغْزِرْ لِأُمَّةِ سَيدِنَا مُحَمَّدٍ اللهُمَّ اكْشِفْ كُرُوبَهُمْ وَفَرِّجْ هُمُومَهُم وَاقْضِ دُيُونَهُم وَأَغْزِرْ أَمَطَارَهُم وَأَرْخِصْ أَسْعَارَهُم وَوَلِّ عَلَيْهِم خِيَارَهُم وَلا تُسلِّط عَلَيْهِم شِرارَهُم وَلا تُولِدُهُم وَارْحَم مَوتَاهُم وَلا تُواخِذُهُم بِسُوءِ أَعْمَالِهِم وَاشْفِ مَرْضَاهُم وَعَافِ مُبْتَلاهُم وَارْحَم مَوتَاهُم وَأَصْلِحْ أَحْيَاهُم وَالْطُفْ بِنَا وَبِهِمْ فِيمَا جَرَتْ بِهِ المَقَادِير وَثَبِّسِتْنَا وَإِيَّاهُم وَأَصْلِحْ أَحْيَاهُم مَعَ الَّذِينَ أَنعَمْتَ بِالقَولِ الثَّابِتِ فِي الحَياةِ الدُّنيَا وَفِي الآخِرَة وَاجْعَلنا وَإِيَّاهُم مَعَ الَّذِينَ أَنعَمْتَ بِالقَولِ الثَّابِتِ فِي الحَياةِ الدُّنيَا وَفِي الآخِرَة وَاجْعَلنا وَإِيَّاهُم مَعَ الَّذِينَ أَنعَمْتَ عَلَيهِم مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهَداءِ وَالصَّالِحِينَ رَبَّنا اغْفَرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا عَلَي لِينَ النَّينِ اللَّي وَالصَّدِينَ وَالصَّدِينَ وَالشَّهُداءِ وَالصَّالِينَ وَالشَّاعِينَ رَبَّنا اغْفَرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الْذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَان وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّكَ رَءُوفُ رَبِينا آتِنا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنةً وقِنَا عَذَابَ النَّارِ؛ وَلَا النَّارِ وَلَيْهِم مَنَ النَّارَةِ وَالْتَارِهُ وَقَى الآخِرَةِ حَسَنةً وقِنَا عَذَابَ النَّارِ؛

اللهُمَّ بِحَقِّ فَاطِمَةَ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا اقبَلْ دُعَاءَنا وَلا تُحَيِّب رَجَاءَنَا وَاللهُمَّ وَأَحْسِنْ عَاقِبَتَنا فِي الأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِرْنا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيا وَعَذابِ الآخِرَة اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى جَمِيعِ الأَنْبِياءِ وَالمُرْسَلِينَ وَالمَلائِكَةِ وَالمُقَرَّبِينَ وَعَلَى المَلائِكَةِ وَالمُقَرَّبِينَ وَعَلَى المَلائِكَةِ وَالمُقَرَّبِينَ وَعَلَى المَلائِكَةِ وَالمُقرَّبِينَ وَعَلَى المَلائِكَةِ

أَجْمَعِينَ وَعَلَى أَهْلِ طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ وَعَلَى الصَّحابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَعَلَى الأَوْلِياءِ وَالصَّالِحِينَ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ والسَّمسلِمينَ وعَلَينَا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين، وَعَلَى السَّمُ عِلَى المرسلينَ والحَمْدُ للهِ رَبِّ سُبحانَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّةِ عمَّا يَصِفُونَ وسَلامٌ على المرسلينَ وَالحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِين وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدنا مُحَمَّدٍ وآله وصحبه وَسَلَّم فِي كُلِّ لَحَظَةٍ أَبَداً عَدَدَ نِعَمِ اللهِ وإفضالِه؛



## (ثم إن شاء زاد هذه الدعوات المهمات)

بشمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينِ اللُّهُمَّ صَلِّ وسِلِّم فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَدا بِجَمِيعِ الصَّلُواتِ كُلِّها عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ نِعَمِ اللهِ وَإِفْضَالِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقَوِّ فِي رضَاكَ ضَعْفِي وَخُذْ إِلَى الْخَيْرِ بِنَاصِيتي وَاجْعَلِ الإسْلامَ مُنتهى رضَايَ، اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقَوِّني وَإِنِّي ذَلِيلٌ فَأَعِزَّني وَإِنِّي فَقِيرٌ فَأَغْنِني برَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين، اللَّهُمَّ يَا رَبَّ كُلِّ شَيءٍ بقُدْرَتِكَ عَلَى كُلِّ شَيء اغْفِرْ لَنَا كُلَّ شَيء وَأَصْلِحْ لَنَا كُلَّ شَيء وَلا تَسْأَلْنَا عَنْ شَيء وَلا تُعَذِّبنَا عَلَى شَيء يَا الله يَا الله يَا الله، اللهُمَّ أَرِنَا الحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتَّبَاعَه وَأَرِنَا البَاطِلَ بَاطِلاً وَارْزُقْنا اجْتِنَابَه وَلا تَجْعَلْهُ مُبْهَماً عَلَيْنَا فَنَتَّبِعَ الهَوَىٰ وَاجْعَلْ هَوَانا تَبَعاً لِمَا جَاءَ بِهِ حَبِيبُك مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم، اللَّهُمَّ اهْدِنَا لِأَحْسَنِ الأَعْمَالِ وَالأَخْلاقِ لا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنَّا سَيِّئَها لا يَصْرِفُ عَنَّا سَيِّئَها إِلَّا أَنْتَ، اللَّهُمَّ يَا مَنْ وَفَّقَ أَهْلَ الخَير لِلخَيْر وَأَعَانَهُمْ عَلَيْهِ وَفِّقْنَا لِلْخَيْرِ وَأَعِنّا عَلِيه، اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنَا خَيْرَ مَا عِندَكَ لِشَرِّ مَا عِندَنا، اللَّهُمَّ استُر عوْرَاتِنا وآمِنْ روعَاتِنا وَاكفنا كلَّ هَوْل دونَ الجنة، اللَّهُمَّ يا محيطُ يا عالمُ يا ربُّ يا شهيدُ يا حسيبُ يا فعَّالُ يا خلَّاقُ يا بارئ يا خالِقُ يا مصوِّرُ، اللُّهُمَّ احْفَظْنَا وَأَحْبَابَنا أَبَداً مِنْ كُلِّ حَرَكَةٍ أَوْ سُكُونِ فِي غَيْر طَاعَتِكَ وَاعْمُرْ أَوْقَاتَنا كُلَّهَا مَاضِيَاتِ أَوْ مُقْبِلاتِ بِأَكْمَلِ الطَّاعَات، اللَّهُمَّ إِنَّى أَسْأَلُكَ لِي وَلِأَحْبَابِي أَبَدَاً إِيْمَانَاً دَائِماً وَأَسْأَلُكَ قَلْباً خَاشِعاً وَأَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً وَأَسْأَلُكَ يَقِيناً صَادِقاً وَأَسْأَلُكَ دِيناً قيِّماً وَأَسْأَلُكَ العَافِيَةَ مِنْ كُلِّ بَلِيَّة وَأَسْأَلُكَ

تَمَامَ العَافِيَةِ وَأَسْأَلُكَ دَوَامَ العَافِيَة وَأَسْأَلُكَ الشُّكرَ عَلَى العَافِيَة وَأَسْأَلُكَ الشُّكرَ عَلَى العَافِية وَأَسْأَلُكَ الشُّكرَ عَلَى العَافِية وَأَسْأَلُكَ النَّاس(مرتين)؛

اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العِلمَ اللَّدُنِي وَالمَسْرَبَ الصَّافِي الهَنِي يَا وَهَّابُ يَا غَنِي اللهُمَّ اجْعَلْنا مِمَّنْ رَعَتْهُ عَينُ عِنايَتِكَ فِي جَمِيعِ أَطْوَارِهِ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ اللهُمَّ اللهُمَّ يَا جَمِيعِ أَوْزَارِهِ وَلَمْ يَحْجُبْهُ عَنْ مَوَاهِبِ فَضْلِكَ سَيِّهُ اللهُحُولِ إِلَى حَضْرَتِكَ قَبِيحُ أَوْزَارِهِ وَلَمْ يَحْجُبْهُ عَنْ مَوَاهِبِ فَضْلِكَ سَيِّهُ إِصْرَارِهِ، اللهُمَّ يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَومِ لا رَيْبَ فِيهِ اجْمَعْ بَينَنَا وَبَينَ طَاعَتِكَ عَلَى إِصَرَارِهِ، اللهُمَّ يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَومِ لا رَيْبَ فِيه اجْمَعْ بَينَنَا وَبَينَ طَاعَتِكَ عَلَى أَمْرِهِمَا وَاجْعَلْ هَمَّنَا أَنْتَ وَامُلاَ قُلُوبَنا مِنْ مَحَبَّتِكَ وَنَوِّرِهَا بِأَنْوارِكَ وَحَشِّعْ أَمْرِهِمَا وَاجْعَلْ هَمَّنَا أَنْتَ وَامُلاَ قُلُوبَنا مِنْ مَحَبَّتِكَ وَنَوِّرِهَا بِأَنْوارِكَ وَحَشِّعْ وَلَا أَقْلَ مِنْ ذَلِك أَمْرِهِمَا وَاجْعَلْ هَمَّنَا أَنْتَ وَامُلاَ قُلُوبَنا مِنْ مَحَبَّتِكَ وَنَوِّرَهَا بِأَنْوارِكَ وَحَشِّعْ وَلَمْ اللهُمْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ قُلُوبَنا لِسُلْطَانِ عَظَمَتِكَ وَلا تَكِلْنَا إِلَى أَنفُسِنا طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلا أَقلَّ مِنْ ذَلِك وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنا كُلَّه إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير وَصَلِّ اللهُمْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِنَا كُمَالَ اللهُمَّ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِنَا كُمَالَ اللهُمُّ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ فَي عَافِيَةٍ وَسَلامَةٍ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ فَى كُلِّ لَحْظَةٍ أَبِدًا عَدَدَ خَلَقِكَ وَرِضَاءَ نَفْسِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ ومِدادَ كَلِمَاتِكَ.



#### قصيدة الحبيب عبدالله بن عيدروس البار

وهذه لسيدنا الإمام الحبيب (عبدالله بن عيدروس البار) رحمهم الله ورحمنا بهم ومشايخنا ووالديهم ووالدينا وأحبابنا والمسلمين آمين آمين آمين.

يَا رَبَّنَا يَا لَيْ الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الل

عَجِّلْ بِرَفْعِ مَا نَزَلْ أَنْتَ رَحِيمٌ لَمْ تَزَلْ مُنْعَانَ مَنْ عَزَلْ وَلَاطِ فَ بِالعَالَ مِيْنْ سُبْحَانَ مَنْ عَزَ وَجَلْ وَلَاطِ فَ بِالعَالَ مِيْنْ مَا الله

رَبِّ اكْفِنَا شَرَّ العِدَىٰ وُخُدِذَهُمُ وَبَالحِدَا وَجُالْخَدَا وَجُعَلْهُمُ وَبَالِكُمْ وَبَالِكُمْ وَبَالِكُمْ وَبَالِكُمْ وَبَالِكُمْ وَبَاللّهُ وَالْجُعَلْهُمُ مَ لَنَا الله والله

يَا رَبِّ شَتِّتْ شَمْلَهُمْ يَا رَبِّ فَرِقْ جَمْعَهُمْ يَارَبِّ فَرِقْ جَمْعَهُمْ يَا رَبِّ فَرِقْ جَمْعَهُمْ يَا رَبِّ فَلَمْ فِي الغَالِمِيْنْ يَا رَبِّ قَلِّ لَا عَدَّهُمْ وَاجْعَلْهُ مُ فِي الغَالِمِيْنْ وَالله

وَلَا تُكبَلِّغْهُمْ مُكرَادٌ وَنَارُهُمْ تُصبِحْ رَمَادُ بَكَافِ هَا يَا عَين صَاد فِي السَحَالِ وَلَّوْ خَائِبِيْنْ

ىا الله وَشَرَّ كُلِّ مَـــــاكِرِ وَخَــــائِنِ وَغَادِرِ وَعَايِــنِ وَسَــاحِرِ وَشَرَّ كُلِّ الـــمُؤْذِيِّيْنْ يا الله

مِنْ مُعْتَدِ وَغَاصِبِ وَمُفْ تَرِ وَكَاذِبِ وَكَاذِبِ وَعَامِ مَعْتَدِ وَكَاذِبِ وَكَاذِبِ وَقَائِ إِللَّهَ مَائِنْ وَكَائِل اللَّهَ المَتِيْنُ وَعَائِل المَتِينُ وَحَاسِدٍ وَالشَّامِيْنُ

يا الله

يَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا يَا نَا البَهَا وَذَا السَّانَا وَذَا السَّائِينُ وَذَا العَظَاوَذَا الغِائِينُ أَنْتَ مُحِيْبُ السَّائِينُ يا الله

يَ سِّرْ لَنَ الْمُوْرَنَ وَاشْرَحْ لَنَ اصَدُوْرَنَا وَاشْرَحْ لَنَ اصَدُوْرَنَا وَاسْتُرْ قَمِ يُنْ وَاسْتُرْ قَمِ يُنْ وَاسْتُرْ قَمِ يُنْ وَالله

وَاغْفِ رُ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكُلَّ ذَنْ بِعِنْ مَدَنَا وَكُلَّ ذَنْ بِعَوْبَ عِنْ مَدَنَا وَاعْفِ فَا الله وَالله وَال

بِجَاهِ سَيِّدِنَا الرَّسُوْلُ وَالسَحَسَنَيْنِ وَالبَتُولُ وَالسَحَسَنَيْنِ وَالبَتُولُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَجَاهِ جِبْرِيْ لِ الأَمِيْنُ وَالسَّمُ وَالْمُ وَالسَّمُ وَالْمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالْمُوالِمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالسَّمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالسَّمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَلَّالِمُ وَالْمُوالِمُ وا

سُبحانَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفونَ وسَلامٌ على المرسلينَ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِين.



وهذه القصيدة لسيدنا الإمام العارف بالله شمس الشموس الحبيب أبي بكر بن عبدالله العيدروس رحمه الله:

((مَولانا يا مَولانا ياسامِعْ لِدُعانا)) ((برَحْ مَتِكْ ياريِّ لا تَقْطَ عْ رَجانا)) يـــا سـامِعْ لِدُعانـــا بَلِّغْنـــا مُنانــــا أَوْ خَطْ بُ دَهَان اللهِ غــــيرُك يـــا مَولانـــــ أو دَهْـــــُّ عَنانــــــاً إلا مِـــنْ مَولانــــن أَسْ هَر نا الأَجْفان أَسْ بفَضْ لِكُ لا تَنْسَانا دَمِّ رَصِنْ عادان (ثلاثاً) لِأَقْصِانا وأَدْنانِا (ثلاثاً) وأَج بُ رَبِّي دُعان الله وأَج بِ رَبِّي دُعان الله والم لا تُخَـــينْ مَسْعانا يا سامغ لِدُعانا تَقَبَّ لْ دُعان للهِ عَان للهِ عَان اللهِ ع

مَولانـــا يــا مَولانــا إنَّ ـــا إنْ أَخْطَأْنـــا لا يَكْشِفْ ضَرَّانِا إِنْ أَمْ ـــرُ أَعيان ـــا لا نَـــرْجو مَنْجانــــا في رَج واكْ مَولان الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل فَامْنُنْ يامُولانا إلهم وأحهم حمانا جُــــدْ فَضــــلاً وإحســـانا رَبِّ السمَّعْ شَكُوانا جَـــمِّلْ واجْــل مَـــرْعانا مَوْلانــا يــا مَوْلانـا بخ رُمَةُ سَـ يِّدْنا

أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذيين (عشرا) فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَدا مِثْلَ ذَلِكَ عَدَدَ خَلقِه، وَرضَاءَ نَفسِه، وَزنَةَ عَرشِه، ومِدادَ كَلِمَاتِه.

يا لَطِيفاً بِخَلقِه، يَا عَلِيماً بِخَلقِه، يَا خَبِيراً بِخَلقِه، الطُفْ بِنَا يالَطِيفُ يَا عَلِيماً بِخَلقِه، يَا خَبِيراً بِخَلقِه، الطُفْ بِنَا يالَطِيفُ يَاعَليمُ ياخَبير (ثلاثا) فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أبداً مِثْلَ ذَلِكَ عَدَدَ خَلْقِك وَرِضَا نَفْسِك وَزِنَةَ عَرْشِك وَمِدَادَ كَلِمَاتِك.

يالطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين (ثلاثا) فِي كُلِّ خَطْةٍ أبداً مِثْلَ ذَلِكَ عَدَدَ خَلْقِك وَرِضَا نَفْسِك وَزِنَةَ عَرْشِك وَمِدَادَ كَلِمَاتِك.

## وهذه الأذكار تقرأ في أي وقت :

اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد مَفتَاحِ بَابِ رَحْمَةِ الله، عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ الله، صَلاةً وَسَلاماً دَائِمَيْنِ بِدَوَامِ مُلْكِ الله. (ثلاثاً) فِي كُلِّ لَيْه، عَدْدَ خَلْقِك وَرِضَا نَفْسِك وَزِنَةَ عَرْشِك وَمِدَادَ كَلِمَاتِك.

سُبحانَ اللهِ والحمدُ للهِ وَلا إله إِلَّا اللهُ أَكبرُ وَلا حَولَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا باللهِ اللهِ العَلِيِّ العَظِيم...... (أربعاً) فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَداً مِثلَ ذَلِكَ عَدَدَ خَلْقِه وَرِضَاءَ نَفْسِه وَزِنَةَ عَرْشِه وَمِدَادَ كَلِمَاتِه.

لا إِلهَ إِلَّا اللهُ العَظِيمُ الحَلِيم، لا إِلهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيم، لا إِلهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ العَرْشِ العَرْشِ العَرْشِ الكَرِيم (ثلاثاً) فِي كُلِّ لَحْظَةٍ اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ العَرشِ الكَرِيم (ثلاثاً) فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَداً مِثلَ ذَلِكَ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَاءَ نَفسِهِ وَزِنَةَ عَرشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِه.

اللهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالجَنَّة، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ (ثلاثاً) فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَداً مِثلَ ذَلِكَ عَدَدَ خَلقِكَ وَرِضَاءَ نَفسِكَ وَزِنَةَ عَرشِكَ ومِدادَ كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَداً مِثلَ ذَلِكَ عَدَدَ خَلقِكَ وَرِضَاءَ نَفسِكَ وَزِنَةَ عَرشِكَ ومِدادَ كَلِمَاتِك.

اللهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيا حَسَنَةً، وفِي الآخِرَةِ حَسَنةً وَقِنَا عَذابَ النَّارِ (ثلاثاً) فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبدا مِثلَ ذَلِكَ عَدَدَ خَلقِكَ وَرِضَاءَ نَفسِكَ وَزِنَةَ عَرشِكَ وَمِدادَ كَلِمَاتِك.

رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيم، وَتُبْ عَلَينَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيم (ثلاثاً) فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَدا مِثلَ ذَلِكَ عَدَدَ خَلقِكَ وَرِضَاءَ نَفسِكَ وَزِنَةَ عَرشِكَ ومِدادَ كَلِمَاتِك.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيك (ثلاثاً) فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَدا مِثلَ ذَلِكَ عَدَدَ خَلقِكَ وَرِضَاءَ نَفسِكَ وَزِنَةَ عَرشِكَ ومِدادَ كَلِمَاتِك.

وإن شاء زاد مع ماتقدم:

لا إله إِلَّا الله مُحَمَّدُ رَسُولُ الله، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ وَسَلَّم فِي كُلِّ اللهُ عَذَهُ مِا وَسِعَهُ علمُ الله (ثلاثاً) فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أبداً مِثْلَ ذَلِكَ عَدَدَ خَلْقِه وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِه وَمِدَادَ كَلِمَاتِه.

﴿ فَلِلَّهِ ٱلْحَمَّدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيآ اُفِى الْسَمَوَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيآ اُفِى السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴿ (ثلاثاً) فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أبداً مِثْلَ ذَلِكَ عَدَدَ خَلْقِه وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِه وَمِدَادَ كَلِمَاتِه.

يا مَالِكُ يَا قَدِيرُ يَا مَنْ لَيْسَ لَهُ شَرِيكُ وَلَا وَزِيرِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيّ وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِينَا (ثلاثاً) فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أبداً مِثْلَ ذَلِكَ عَدَدَ خَلْقِك وَرِضَا نَفْسِك وَزِنَة عَرْشِك وَمِدَادَ كَلِمَاتِك.

- \*سُبحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَق.
- سُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ مَا خَلَق.
- سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا فِي الأُرْضِ وَالسَّمَاء.
- سُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ ما في الأَرْضِ وَالسَّمَاء.
  - سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا أحصىٰ كِتابُه.
  - سُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ مَا أحصى كِتابُه.
    - سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْء.
    - سُبْحَانَ اللهِ مَلْءَ كُلِّ شَيْء.

فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَدا مِثْلَ ذَلِكَ عَدَدَ خَلقِه، وَرِضَاءَ نَفسِه، وَزِنَةَ عَرشِه، ومدادَ كَلمَاته.

- \* الحمدُ للهِ عَدَدَ مَا خَلَق.
- الحمدُ للهِ مِلْءَ مَا خَلَق.
- الحمدُ للهِ عَدَدَ مَا فِي الأَرْضِ وَالسَّمَاء.
- الحمدُ للهِ مِلْءَ مَا فِي الأَرْضِ وَالسَّمَاء.
  - الحمدُ للهِ عَدَدَ مَا أحصىٰ كِتابُه.
  - الحمدُ للهِ مِلْءَ مَا أحصىٰ كِتابُه.

- الحمدُ للهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْء.
- الحمدُ لللهِ مَلْءَ كُلِّ شَيْء.

فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَدا مِثْلَ ذَلِكَ عَدَدَ خَلقِه، وَرِضَاءَ نَفسِه، وَزِنَةَ عَرشِه، ومِدادَ كَلِمَاتِه.

- \* لا إِلَّهَ إِلا اللهُ عَدَدَ مَا خَلَق.
- لا إِلَهَ إِلا اللهُ مِلْءَ مَا خَلَق.
- لا إِلَهَ إِلا اللهُ عَدَدَ مَا فِي الأَرْضِ وَالسَّمَاء.
- لا إِلَهَ إِلا اللهُ مِلْءَ مَا فِي الأَرْضِ وَالسَّمَاء.
  - لا إِلَهَ إلا اللهُ عَدَدَ مَا أحصىٰ كِتابُه.
  - لا إِلَهَ إِلا اللهُ مِلْءَ مَا أحصىٰ كِتابُه.
    - لا إِلَهَ إِلا اللهُ عَدَدَ كُلِّ شَيْء.
    - لا إِلَهَ إِلا اللهُ مَلْءَ كُلِّ شَيْء.

فِي كُلِّ لَخْظَةٍ أَبَدا مِثْلَ ذَلِكَ عَدَدَ خَلقِه، وَرِضَاءَ نَفسِه، وَزِنَةَ عَرشِه، ومدادَ كَلمَاته.

- \* اللهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَا خَلَق.
- الله أكْبَرُ مِلْءَ مَا خَلَق.
- اللهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَا فِي الأَرْضِ وَالسَّمَاء.
- اللهُ أَكْبَرُ مِلْءَ مَا فِي الأَرْضِ وَالسَّمَاء.
  - الله أكْبَرُ عَدَدَ مَا أحصى كِتابُه.
  - اللهُ أَكْبَرُ مِلْءَ مَا أحصيٰ كِتابُه.

- اللهُ أَكْبَرُ عَدَدَ كُلِّ شَيْء.
- اللهُ أَكْبَرُ مَلْءَ كُلِّ شَيْء.

فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَدا مِثْلَ ذَلِكَ عَدَدَ خَلقِه، وَرِضَاءَ نَفسِه، وَزِنَةَ عَرشِه، ومِدادَ كَلِمَاتِه.

- \* لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلا بِالله العَلِيِّ العَظِيْم عَدَدَ مَا خَلَق.
- لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلا بِالله العَلِيِّ العَظِيْم مِلْءَ مَا خَلَق.
- لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلا بِالله العَلِيِّ العَظِيْمِ عَدَدَ مَا فِي الأَرْضِ وَالسَّمَاء.
- لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلا بِالله العَلِيِّ العَظِيْم مِلْءَ مَا فِي الأَرْضِ وَالسَّمَاء.
  - لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلا بِالله العَلِيِّ العَظِيْمِ عَدَدَ مَا أحصىٰ كِتابُه.
  - لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلا بِالله العَلِيِّ العَظِيْم مِلْءَ مَا أحصىٰ كِتابُه.
    - لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلا بِالله العَلِيِّ العَظِيْم عَدَدَ كُلِّ شَيْء.
    - لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلا بِالله العَلِيِّ العَظِيْم مَلْءَ كُلِّ شَيْء.

فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَدا مِثْلَ ذَلِكَ عَدَدَ خَلقِه، وَرِضَاءَ نَفسِه، وَزِنَةَ عَرشِه، وَمِدادَ كَلِمَاتِه.

﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَاللَّهُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَالْحَمْدُ بِلَهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾.

وإن شاء زاد الأستغفارات قبل صلاة العصر المتقدم ذكرها.



## بسم الله الرحمن الرحيم

اللهُمَّ إني أقدم إليك بين يدَي كلِّ نَفَسٍ ولمحةٍ ولحظةٍ وخَطْرةٍ وطَرْفَةٍ يطرِفُ بها أهلُ السماواتِ وأهلُ الأرضِ وكلِّ شيءٍ هو كائِنُّ في علمِكَ أو قد كان... أُقَدِّمُ إليكَ بين يدَي ذلِكَ كُلِّه ..

## أَعُودُ إِللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيمِ لِسْ \_\_\_\_ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْزِ الرَّحِيهِ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتَهِكَ تَهُ مُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسَلِّمُواْ تَسَلِّمُواْ تَسَلِّمُواْ تَسَلِّمُواْ تَسَلِّمُواْ تَسَلِّمُواْ تَسَلِّمُواْ تَسَلَّمُواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُواْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُواْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُواْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُواْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُواْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُواْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُواْ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُمُ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا وَاللَّهُمُ لَكُولُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُوا لَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا لَا لللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُوا لَاللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا ع

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آلِ مُحَمَّد، كَمَا صليْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

اللهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آلِ مُحَمَّد، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

اللهُمَّ وَتَـرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّـد وَعَلَى آلِ مُحَمَّـد، كَمَـا تَرَحَّمْـتَ عَلَى إِبْـرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

اللُّهُمَّ وَتَحَنَّنْ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آلِ مُحَمَّد، كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

اللهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آلِ مُحَمَّد، كَمَا سَلَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَداً، عَدَدَ خَلْقِكَ، وَرِضَاء نَفْسِكَ، وَزِنَةَ عَرْشِكَ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ.

### الصلاة التاجية

ثُمّ الصّلاة التّاجِيَّة لِسَيِّدِنَا الشيخ أبي بكر بن سالم وَهِيَ:

اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِك وَكَرِّم، بِقَدرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ الْعَلِيَّة، فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينٍ أَبداً، عَدَدَ مَا عَلِمْتَ وَزِنَةَ مَا عَلِمْتَ وَمِلْءَ مَا عَلِمْت (صَلَّى اللهُ عَلَيْه)، عَلَى سَيِّدنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّد (صَلَّى اللهُ عَلَيْه)، وعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوَلانَا مُحَمَّد (صَلَّى اللهُ عَلَيْه)، وعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوَلانَا مُحَمَّد (صَلَّى اللهُ عَلَيْه)، وَدَافِع اللهُ عَلَيْه)، صَاحِبِ التَّاجِ وَالْمِعْرَاجِ والبُرَاقِ وَالْعَلَمِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْه)، وَدَافِع الْبَلاَءِ وَالوَبَاءِ وَالمَرْضِ وَالأَلَم (صَلَّى اللهُ عَلَيْه)، جِسمُهُ مُطَهَّرٌ مُعَطَّرٌ مُنَوَّرٌ (صَلَّى اللهُ عَلَيْه)، اللهُ عَلَيْه) مَن اسمُهُ مَكتُوبُ مَرْفُوعُ مَوْضُوعٌ عَلَى اللَّوْجِ وَالْقَلَم (صَلَّى اللهُ عَلَيْه)، عَلَيْه)، شَمْسِ الضُّحَى بَدْرِ الدُّجَى نُوْرِ الْهُدَى مِصْبَاحِ الظُّلَم (صَلَّى اللهُ عَلَيْه)، أَبِي الْقَاسِمِ سَيِّدِ اللهُ عَلَيْه)، شَمْسِ الضُّحَى بَدْرِ الدُّجَى نُوْرِ الْهُدَى مِصْبَاحِ الظُّلَم (صَلَّى اللهُ عَلَيْه)، أَبِي الْقَاسِمِ سَيِّدِ اللهُ عَلَيْه)، شَمْسِ الضُّحَى بَدْرِ الدُّجَى نُوْرِ الْهُدَى مِصْبَاحِ الظُّلَم (صَلَّى اللهُ عَلَيْه)، أَبِي الْقَاسِمِ سَيِّدِ الله سَيِّدِ الْعُرَبِ وَالْعَجَمِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْه)، نَبِي الْقَاسِمِ مَدِ الله سَيِّدِ الله سَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْه)، نَبِي الْمُشْتَاقُونَ لِنُوْرِ جَمَالِهِ عِنْدَ رَبِّ المشرقين وَالمُغْرِبَينِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْه)، يا أَيُّهَا الْمُشْتَاقُونَ لِنُوْرِ جَمَالِهِ صَلَّى اللهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْها.

اللهُمَّ صلِّ وسلِّم بجميع الصَّلَواتِ كُلِّها عَدَدَ ما في علمِ الله، على سيِّدِنا محمدٍ وآلِهِ ومَنْ والَاه، في كُلِّ لحظةٍ أبدا بِكُلِّ لسانٍ لِأَهْلِ المَعْرِفَةِ بالله (ثلاثاً) أو (عشراً) أو أكثر في كُلِّ لحظةٍ أَبداً، مِثْلَ ذَلِكَ عَدَدَ خلقِك ورِضَاء نفسِك وزِنَة عرشِك ومِدادَ كلِمَاتِك

( اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَيْه وَعَلَى آلِهِ مِثْلَ ذلِكْ) (١٠٠ مَرَّةً) في العشر الأول من رمضان إلا ليلة الجمعة (١٢٠مرة)

وفي العشر الوسطى: (١٢٠مرة) كل ليلة إلا ليلة الجمعة (١٣٠مرة) وفي العشر الأخر: (١٣٠مرة) كل ليلة إلا ليلة الجمعة (١٤٠) في كُلِّ لَحَظَةٍ أَبَداً، مِثْلَ ذَلِكَ عَدَدَ خلقِك ورِضَاء نفسِك وزِنَةَ عرشِك ومِدادَ كلِمَاتِك.

يكرر في كل لحظة أبداً... إلخ، بعد كل (٣٣مرة).



## الدعاء الجامع بعد الصلاة على النبي ﷺ

دعاء يقرأ بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عدد نعم الله وإفضاله

بسم الله الرحمن الرحيم الحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد وَاللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمَ.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقَّ الصَّلَاةِ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم، عَلَّمْنَا مِنْ عِلْمِكَ وَارْزُقْنَا مِنْ وَاسِعِ فَضْلِكَ وَوَفَّقْنَا لِلْقِيَامِ بِوَاجِبٍ حَقَّكَ وَلِلشُّكْرِ عَلَى مَا أَوْلَيْتَنَا مِنْ نَعْمَائِكَ حَتَّى نَسْتَوْجِبَ المَزِيْدَ مِنْكَ بِشُكْرِكَ ، يَااللَّهُ يَااللَّهُ يَااللَّهُ ، هَبْ لَنَا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِي كُلِّ حِيْنِ أَبْداً وَلِذُرِّيَّاتِنَا وَأَحْبَابِنَا أَبَداً وَلِلْمُسْلِمِيْنَ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ كُلَّ خَيْرِ عَاجِلِ وَآجِلِ ظَاهِرٍ وَبَاطِنِ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ فِي الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَاصْرِفْ وَارْفَعْ عَنَّا وَعَنْهُمْ كُلَّ سُوْءٍ عَاجِلِ وَآجِل ظَاهِر وَبَاطِن أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ فِي الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَاجْعَلْنَا وَإِيَّاهُمْ مِنْ أَهْلِ الوُجُوهِ النَّاضِرَةِ الَّتِي إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَة إِنَّكَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ المَغْفِرَةِ ، وَعَجِّلْ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ لَنَا وَلِلْمُسْلِمِيْنَ فِي كُلِّ حِيْنِ أَبَداً بِإِجَابَةِ مَا دَعَوْنَاهُ وَمَا نَدْعُوهُ وَتَحْقِيقِ مَا رَجَوْنَاهُ وَمَا نَرْجُوهُ وَبُلُوغِ مَا أَمَّلْنَاهُ وَمَا نُؤَمِّلُهُ وَحُصُوْلِ مَا نَوَيْنَاهُ أَوْ نَنْوِيه وَزِدْنَا فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَدَاً مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ وَمَا أَنْتَ لَهُ أَهْلُ فِي عَافِيَةٍ وَسَلَامَةٍ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّماوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيْمِ وَرَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيْلِ وَالفُرْقَانِ ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ

آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ ، أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ ، اقْضِ عَنَا التَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ وَعَجِّلْ بِشِفَاءِ أَمْرَاضِنَا وَمَرْضَانَا ، وَمُنَّ عَلَيْنَا بِقَضَاءِ الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ وَعَجِّلْ بِشِفَاءِ أَمْرَاضِنَا وَمَرْضَانَا ، وَمُنَّ عَلَيْنَا بِقَضَاءِ حَوَائِجِنَا فِي الدَّارَيْنِ ، وَاجْمَعْ لَنَا بَيْنَ خَيْرَاتِ الدُّنْيَا وَالدِّيْن ، وَهَبْ لَنَا فِي كُلِّ حِيْنٍ مَا وَهَبْتَهُ لِعِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ أَجْمَعِيْنَ فِي كُلِّ حِيْنٍ أَبَداً مَعَ كَمَالِ العَافِيَةِ التَّامَّةِ فِي مَا وَهَبْتَهُ لِعِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِيْنَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِيْنَ ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى الدَّارَيْنِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِيْنَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِيْنَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِيْنَ ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَّد وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَامُ عَلَى المُرْسَلِينَ ، وَالْحَمُدُ للله رَبِّ العَالَمِينَ .. ثم الفواتح الثلاث:

الفَاتِحَة أَنَّ اللهَ يَغفِرُ الذُّنُوبِ ويَستُر العُيوبِ وَيَكْشِفُ الكُرُوبِ ويتَقَبَّلُ مِنَ الجَمِيعِ الفاتحة.

الفَاتِحَة لِوالِدِينَا ووَالِدِيكُم وأموَاتِنَا وأموَاتكُم وأموَاتِ المُسلِمِينَ أَنَّ الله يتغَشَّى الجَمِيعَ بالرَّحَمة الفاتحة.

الفَاتِحَة عَلَى مَا نَواهُ الصَّالِحُونَ أَو يَنوونَه، وَمَا عَلِمَهُ اللهُ مِن نِيَّاتٍ صَالِحَة ويَذكُرُ مَن شَاء ..... ، وَإِلَى حَضرَةِ النَّبِي سَيِّدنا مُحَمَّدٍ وَآلِه وَمَن وَالاه اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَيهِ وَعَلَى آلِه.

## ترتيب صلاة التراويح منتصف الليل في مسجد الفتح

تقام صلاة التراويح في مسجد الفتح مرة أخرى بعد منتصف الليل الساعة الخامسة والنصف عربي (بالتوقيت الغروبي) ويُقرأ قبلها راتب سيدنا الإمام الحبيب عمر بن عبدالرحمن العطاس كل ليله في رمضان وفيه خصوصية لطول العمر في عافية والحفظ من الشرور،

وبعده تُقام صلاة العشاء أولاً وبعد أذكارها وركوعها والأدعية المتقدمة بعد الصلاة مع الأدعية الورادة عن أهل البيت، تقام صلاة التراويح، ويقرأ الإمام في كل ركعة بعد الفاتحة: آية الكرسي، ثم: مُقرأ من القرآن، ثم: أربع من سورة الإخلاص في الركعة الأولى، وثلاث من سورة الإخلاص في الركعة الثانية وهكذا في كل ركعتين، ثم بعد السلام الأخير يقرأون الإخلاص أربعاً والمعوذتين مرة مرة.

ثم الفاتحة بصوتٍ واحدٍ مرتّل، ثم ما يلى:

صَدَقَ اللهُ العَلِيُّ العَظِيم، وَبَلَّغَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الوَفِيُّ الكَرِيم، وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينٍ مِنَّا وَمِنْكُم وَمِنْ كُلِّ أَحَدٍ مِنَ المُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ الصَّلاةِ وَأَزْكَى التَّحِيَّةِ وَالتَّسْلِيم، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِين.

اللهُمَّ انْفَعْنَا، اللهُمَّ ارْفَعْنَا، اللهُمَّ ارْحَمْنَا بالقُرْآنِ العَظِيم، وَارْحَمْ وَالِدِينَا وَمَشَايخنا وَمُعَلِّمِين وَجَمِيع المُسْلِمِين.

اللهُمَّ مَغْفَرِتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِنَا وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدَنَا مِنْ أَعْمَالِنَا (ثلاثاً).

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئاً نَعْلَمُه، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لا نَعْلَمُه (ثلاثا).

أَنْتَ تَعْلَمُهُ مِنَّا يا اللهُ يا كَرِيمُ يا رَحِيمُ يا وَدُودُ يا حَيُّ يا قَيُّومُ يا الله.

ثم يقول المتصدر للحاضرين:

ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واسألوه من فضله وادعوه بأسمائه الحسني.

ثم يقولون بصوت واحد ما يلي من الدعاء :

## الأسماء الحسني

تُقرأُ كُلَّ لَيلةٍ وَيومٍ لِمَن يَشَر اللهُ لَهُ ذلك، ويَنبَغي تكرارها في عَرَفات، وفِي مَواقِيتِ الدَّعَواتِ المُجَابَات، كما يَنبَغِي حِفظها وَالدُّعاء بَها عَلَى الدَّوَامِ سِيَما فِي آخِر اللَّيل، وعَقِيبَ الصَّلَوات، ومجَالِس الذِّكر، وعِندَ خَتمِ القُرآنِ الكَريم، فَهِي مِفتاح الفَرَج، وَبَابِ الرَّحْمَةِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآةُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ﴾ وقال صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم: «إِنَّ للهِ تسعةً وَتِسعينَ اسماً مائَة إِلَّا وَاحِداً مَن أَحصَاهَا دَخَلَ الجنَّة» قَالَ فِي البَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ: وَالدُّعَاء مَعَ المُسَاعِدِينَ بِصَوتٍ وَاحِدٍ وَهِمَّة وَاحِدة أَتمُّ وَأَكْمَلُ وَأَفْضَلُ وَأَجْمَلُ وَيَصِيرُ المُتَعَاوِنُونَ فِي مَجْلِسِ ذِكْر مِن رياضِ الجَنَّة تَحُفُّهُم المَلائِكَة وَلا يَشقَى بِهِم جَلِيسُهُم، وقَدْ قَالَ أَهلُ الحِكْمَة: ارتِفَاعُ الأَصوَاتِ في أَمَاكِن العِبَادَاتِ مَعَ إِخلاصِ النِّيَّات، وَصفَاءِ الطُّويَّات، يحلّ الله عبه مَا عَقَدَته الأَفلاك الدَّائِرَات، وَيُزيحُ اللهَ بِهِ كُلِّ المُشكِلاتِ وَالمُكَثِّفَات، وَيُبَدِّها بالنَّعَمِ المُفَرِّحاتِ الصَّالِحَات التَّامَّات، رزَقَنا الله وأَحبَابَنا أبدا والمُسلِمينَ كَمالَ العِلمِ وَالعَمل والوَرع والخَوفِ والإخلاصِ وَالعَافِيَةِ وَالصِّدقِ فِي الأَقوالِ وَالأَفعالِ وَالنِّيَّاتِ، وجعَلَنا من خُلاصَةِ المَحبُوبِين، سُعَداءِ الدَّارَين، معَ كَمالِ السَّلامَةِ من كُلِّ سُوءٍ في الحَياةِ وَالمَماتِ، ومَعَ كَمالِ التَّخَلِّي عَنِ كُلِّ المُهلِكات، والتَّحَلِّي بكُلِّ المُنجِيات، وصَلَّى اللهُ وسلَّم فِي كُلِّ حِينِ أبداً عدَدَ كَلِماتِ الله التَّامَّات، وعدَدَ ذَرِّ الكَائِنات، على سيِّدِنا مُحمَّد وَآلِه وسَائِر الأُنبِيَاء والصَّالِحِينَ إِلَى يَومِ المِيقَات. بسم الله الرحمن الرحيم الحُمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْن، لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ لَهُ الأَسْمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ اللهُ لَهُ اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَدا عَدَدَ مَعْلُوْمَاتِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْحَكِيْمُ، اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَدا عَدَدَ مَعْلُوْمَاتِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالشَّالِحِيْنَ إِلَى يَوْمِ الدِّيْن.

اللهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى، وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ، مَا عَلِمْنَا مِنْهَا وَمَا لَمْ نَعْلَمْ، أَنْ تَغْفِرَ لَنَا وَلأَحْبَابِنَا أَبَداً وَلِلْمُسْلِمِيْنَ كُلَّ ذَنْبٍ، وَتَسْتُرَ لَنَا كُلَّ عَيْبٍ، وَتَحْشِفَ عَنَّا كُلَّ بَلاَءٍ، وَتُعَافِينَا مِنْ عَيْبٍ، وَتَحْشِفَ عَنَّا كُلَّ بَلاَءٍ، وَتُعَافِينَا مِنْ كُلِّ مِحْنَةٍ وَفِتْنَةٍ وَشِدَّةٍ فِي الْدَّارَيْنِ وَتَقْضِيَ لَنَا كُلَّ حَاجَةٍ فِيهِمَا، يَا مَنْ هُوَ اللهُ كُلِّ مِحْنَةٍ وَفِتْنَةٍ وَشِدَةٍ فِي الْدَّارَيْنِ وَتَقْضِيَ لَنَا كُلَّ حَاجَةٍ فِيهِمَا، يَا مَنْ هُوَ اللهُ الَّذِي لاَ إِلهَ إِلاَّ هُو يَا عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، سُبْحَانَكَ لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ يَا ذَا الْجَلالِ الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ وَالْمَوَاهِبِ الْعِظَامِ.

## يا الله يا الله يا الله يا الله

((يكرريا اللهُ، مائتين مرة أو أكثر، وينوي عند قوله يا الله جميع حوالجه))
يا الله، يَا رَحْمَنُ، يَا رَحِيْمُ، يَا مَلِكُ، يَا قُدُّوْسُ، يَا سَلاَمُ، يَا مُؤْمِنُ، يَا خَالِقُ، يَا جَبَّارُ، يَا مُتَكَبِّرُ، يَا خَالِقُ، يَا بَارِئُ، يَا مُصَوِّرُ، يَا خَالِقُ، يَا عَزِيْنُ، يَا وَهَّابُ، يَا رَزَّاقُ، يَا فَتَّاحُ، يَا عَلِيْمُ، يَا مُصَوِّرُ، يَا غَفَّارُ، يَا قَهَّارُ، يَا وَهَّابُ، يَا رَزَّاقُ، يَا مُذِلُّ، يَا عَلِيْمُ، يَا قَابِضُ، يَا مَلِيْمُ، يَا مَعِنُ، يَا مُذِلُّ، يَا سَمِيْعُ، يَا عَظِيْمُ، يَا عَلِيْمُ، يَا عَلِيْمُ، يَا عَلِيْمُ، يَا عَلِيْمُ، يَا عَلْمُ مِنْ يَا عَلْمُ يُا عَلْمُ يَا عَالْمُ يَا عَلْمُ يَا عَلِمُ يَا عَلْمُ يَا

غَفُوْرُ، يَا شَكُوْرُ، يَا عَلِيُّ، يَا كَبِيْرُ، يَا حَفِيْظُ، يَا مُقِيْتُ، يَا حَسِيْبُ، يَا

جَلِيْلُ، يَا كَرِيْمُ، يَا رَقِيْبُ، يَا مُجِيْبُ، يَا وَاسِعُ، يَا حَكِيْمُ، يَا وَدُوْدُ، يَا مَجِيْدُ، يَا مَعِيْدُ، يَا وَكِيْلُ، يَا قَوِيُّ، يَا مَتِيْنُ، يَا وَلِيُّ، يَا مَعِيْدُ، يَا مُعِيْدُ، يَا وَاحِدُ، يَا وَاحِدُ، يَا وَاحِدُ، يَا وَاحِدُ، يَا وَاحِدُ، يَا وَاحِدُ، يَا فَرْدُ، يَا صَمَدُ، يَا قَادِرُ، يَا وَالِي، يَا وَاحِدُ، يَا مَوْخُرُ، يَا وَالِي، يَا مَوْدُ، يَا طَاهِرُيَا بَاطِنُ، يَا وَالِي، يَا مُقْتَدِرُ، يَا مُقَدِّمُ، يَا مُؤَخِّرُ، يَا مُؤْخُرُ، يَا مَالِكَ المُلْكِ، مُتَعَالِي، يَا بَرُّ، يَا تَوَّابُ، يَا مُقْطِمُ، يَا عَفُوُّ، يَا عَفُوُّ، يَا مَالِكَ المُلْكِ، يَا خَافِرُ، يَا مُؤْرُ، يَا مَالِكَ المُلْكِ، يَا خَافِرُ، يَا فَوْرُ، يَا هَادِي، يَا بَاقِي، يَا وَارِثُ، يَا وَارِثُ، يَا وَارِثُ، يَا وَارِثُ، يَا وَارِثُ، يَا فَوْرُ، يَا هَادِي، يَا بَدِيْعُ، يَا بَاقِي، يَا وَارِثُ، يَا وَالْكِ وَالْكِ وَالْمُؤْرِ، يَا هَادِي، يَا بَدِيْعُ وَيَا بَالْكِ وَالْمُؤْرِ وَالْمُ وَالْمُؤْرِهُ وَالْمُؤْرِهُ وَالْمُؤْرِهُ وَالْمُؤْرِهُ وَالْمُ وَالْمُؤْرِهُ وَالْمُؤْرِهُ وَالْمُؤْرِهُ وَالْمُؤْرِهُ وَالْمُؤْرِولُ وَالْمُؤْرِقُولُ وَالْمُؤْرِهُ وَالْمُؤْرِهُ وَالْمُؤْرِهُ وَالْمُؤْرِهُ وَالْمُؤْرِقُولُ وَالْمُؤْرِقُولُ وَالْمُؤْرِقُولُ وَالْمُؤْرِقُ وَالْمُؤْرِقُ وَالْمُؤْرِقُ وَالْمُؤْرِهُ وَالْمُؤْرِهُ وَالْمُؤْرِقُ وَالْمُؤْرِقُ وَالْمُؤْرِقُ وَالْمُؤْرِقُ وَالْمُؤْرِقُ وَالْمُؤْرِقُ وَالْمُؤْرِقُ وَالْمُؤْرِقُولُ وَالْمُولِولُ وَالْمُؤْرِقُ وَالْمُولِمُ وَالْمُؤْرِقُ وَل

صَلِّ وسلِّم في كل لحظةٍ أبدا بِعَدَدِ مَعْلُومَاتِكَ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَارْحَمْنَا وَالمُسْلِمِين، وَاحْفَظْنَا وَالمُسْلِمِين، وَانْصُرْنَا وَالمُسْلِمِين، وَفَرِّجْ عَنَّا وَالمُسْلِمِين، وَعَجِّل بإِهْلاكِ أَعْدَاءِ الدِّين، وَهَبْ لَنَا وَلأَحْبَابِنَا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَالمُسْلِمِين، وَعَجِّل بإِهْلاكِ أَعْدَاءِ الدِّين، وَهَبْ لَنَا وَلأَحْبَابِنَا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِي كلِّ حِينٍ أَبداً مَا وَهَبْتَهُ لِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ فِي كلِّ حِينٍ أبداً مَعَ العَافِيَةِ التَّامَّةِ فِي الدَّارَيْن، وَافْتَحْ عَلَيْنَا فُتُوحَ العَارِفِين، وَاغْنِنَا بِحَلالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَك، وَاهْدِنَا لِأَحْسَنِ الأَعْمَالِ وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَك، وَاهْدِنَا لِأَحْسَنِ الأَعْمَالِ وَالأَخْلاقِ لا يَصْرِفُ عَنَّا سَيِّبَهَا لا يَصْرِفُ عَنَّا وَالْمُعَافَاةِ الدَّائِمَةِ فِي وَالْعَافِيةِ وَالمُعَافَاةِ الدَّائِمَةِ فِي وَالْعَافِيةِ وَالمُعَافَاةِ الدَّائِمَةِ فِي فَلْ دُونَ الْجَنَّة وَالمُعَافَاةِ اللَّاهُمَّ اللَّهُمَّ اللهُمَ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمَ اللهُمَ اللهُمُ اللهُمَ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ وَالْمَالِيَا وَالْمُعَافَاةِ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ الل

اللهُمَّ يَا سَابِقَ الفَوْت، وَيَا سَامِعَ الصَّوْت، وَيَا كَاسِيَ العِظَامِ لَحْماً وَمُنْشِرَهَا بَعْدَ المَوْت، صَلِّ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلِّم، وَاجْعَلْ لَنَا وَلِلْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ هَمِّ فَرَجاً وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجاً وَارْزُقنا مِنْ حَيْثُ لا وَلِلْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ هَمِّ فَرَجاً وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجاً وَارْزُقنا مِنْ حَيْثُ لا خَتَسِبُ يَا أَوَّلَ الأَوَّلِين، وَيَا آخِرَ الآخِرين، وَيَا ذَا القُوَّةِ المَتِين، وَيَا رَاحِمَ المَسَاكِين، وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين، أَخِرْ لَنَا رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ نَسْعَدُ بِهَا فِي الدُّنْيا وَالآخِرَة، وَتَقْضِي لَنَا كُلَّ حَاجَةٍ فِيهِمَا وَلِلْمُسْلِمِين، وَتَهَبُ لَنَا بِهَا مَا وَهَبْتَهُ وَالآخِرَة، وَتَقْضِي لَنَا كُلَّ حَاجَةٍ فِيهِمَا وَلِلْمُسْلِمِين، وَتَهَبُ لَنَا بِهَا مَا وَهَبْتَهُ لِلْمَحْبُوبِين، وَتَوْزُوقِنَا بِهَا كَمَالَ المَعْرِفَةِ وَالمَحَبَّةِ وَالهُدَى وَالتَّوْفِيقِ وَالتُّقَى وَالتَقْفِي وَالتَّقَى وَالتَقِينَ وَالتَقِين، وَتَجْمَعُ لَنَا بِهَا بَيْنَ خَيْرَاتِ الدُّنْيَا وَالدِّين، وَالْعَفَقِ وَالتَقِين، وَتَجْمَعُ لَنَا بِهَا بَيْنَ خَيْرَاتِ الدُّنْيَا وَالدِّين، وَالْعَفَى وَالْعَقِين، وَتَجْمَعُ لَنَا بِهَا بَيْنَ خَيْرَاتِ الدُّنْيَا وَالدِّين، وَالْعَقِيقِ وَالْتِقِينَ وَالْمِحَنِ وَمِنْ كُلِّ شَرِّ وَغَفْلَةٍ وَكُرْبٍ وَضُرِّ وَذُنْ وَنَا فَالْمَالُونِ وَعَيْنِ، وَسِحْر وَعَيْن،

اللهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ لَنَا وَلِوَالِدِينَا وَذُرِّيَاتِنَا وَأَحْبَابِنَا أَبَدَاً وَلِلْمُسْلِمِينَ إِلَى يَوْمِ اللهُمَّ إِنَّا فَيْ كُلِّ ذَرَّةٍ مِنْ ذَرَّاتِ الوجُودِ الخَلْقِيِّ مِنْ خَيْرِ مَا الدِّين، فِي كُلِّ خَطْةٍ أَبَداً فِي كُلِّ ذَرَّةٍ مِنْ ذَرَّاتِ الوجُودِ الخَلْقِيِّ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ مِنْهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم وَعِبادُكَ الشَّالِحُون، وَنَعُوذُ بِكَ مِمَّا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم وَعِبادُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم وَعِبادُكَ وَنَبِيلًا عَمُ وَلَا حَوْلَ وَآلِهِ وَسَلَّم وَعِبَادُكَ السَّالِخِين، وَأَنْتَ المُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ البَلاغ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةً إلّا بِالله؛

اللهُمَّ هَبْ لَنَا وَلَهُمْ كُلَّ خَيْرٍ عاجِلٍ وَآجِلٍ ظَاهِرٍ وَباطِنٍ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ فِي اللهُمَّ هَبْ لَنَا وَلَهُمْ كُلَّ سُوءٍ عَاجِلٍ وَآجِلٍ فَالدِّينِ وَالدُّنْيا وَالآخِرَة، وَاصْرِفْ وَارْفَعْ عَنَّا وَعَنْهُمْ كُلَّ سُوءٍ عَاجِلٍ وَآجِلٍ ظَاهِرٍ وَبَاطِنٍ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالآخِرَة، يَا مَالِكَ الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالآخِرَة؛ وَالدُّنيا وَالآخِرَة؛

اللهُمَّ ربَّنا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنةً وَفِي الآخِرةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار؛ ربَّنا لا تُؤَاخِذْنَا إن نَسِينا أوْ أَخْطَأْنَا ربنَا ولا تَحْمِلْ علَيْنَا إِصْراً كما حَمَلْتهُ عَلى الّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا ولا تُحَمِّلْنَا مَا لا طاقَةَ لَنَا به واعْفُ عَنَّا واغفِرْ لَنَا وارْحَمْنَا أنتَ مَوْلانَا فانْصُرْنَا عَلَى القَوْمِ الكَافِرين آمين؛

وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم وَارْزُقْنَا كَمَالَ المُتَابَعَةِ لَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِناً فِي عَافِيَةٍ وَسَلامَةٍ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِين، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِين، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِين سُبحَانَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفُون، وَسَلامٌ عَلَى المُرسَلِينَ وَالْحَمْدُ لللهِ رَبِّ العَالَمِين فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَدَا عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفسِهِ وَزِنَةَ عَرشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِه.



ثم هذه الوسيلة المباركة لسيدنا الإمام العارف بالله ورسوله (أبي بكر بن عبدالله العيدروس) العدني المتوفي بعدن سنة (٩١٤ هـجرية) رحمهم الله ورحمنا بهم ومشايخنا ووالديهم ووالدينا وأحبابنا والمسلمين آمين.

إلهي نَسْأَلُكْ بالإِسْمِ الاعظم وجاهِ المصطفى فرِّجْ علينا (ثلاثاً) يا الله

بِبِسْمِ اللهِ مَولانا ابتدينا ونحمَده على نَعماه فينا يالله يا الله

تَوسّلنا بـــ فِي كُلِّ أمــرٍ غياثِ الخلقِ ربِّ العالمينا يا الله يا الله

وبالأسماءِ ماوردَتْ بنَصِّ وما في الغيبِ مَخْزُوناً مَصُونا

بكُلِّ كتابٍ أَنْـزْلَهُ تعالى وقُـرآنٍ شِـفا للمؤمنينا والله

وبالهادي تَوسَلْنا ولُذْنا وكُلِّ الأنبيا والممرسلينا يا الله

بكُلِّ طوائِفِ الأَملاكِ نَدْعُو بِما فِي غَيْبِ رِبِي أَجْمِعينا با الله

وبالعلماء بِأَمْرِ اللهِ طُراً وكلِّ الأَوليا والصالحينا

أَخُصُّ بهِ الإمامَ القطبَ حقاً وجيــة الدِّيــن تــاجَ العارفينــا يا الله رقى في رُتْبَةِ التَّمْكينِ مَرْقَى ﴿ وَقَدْ جَمِعَ الشَّريعةَ واليَقين عَنِ القلبِ الصَّدى للصادقينا ىا الله عفيفِ الدِّين مُحْبي الدين حقاً ولا نَنْسَى كمالَ الدّين سَعْداً عَظِيمَ الحال تاجَ العابدينا ىا الله بِغُفْ رانٍ يعُ مُّ الحاض بهمْ ندعُو إلى المولى تعالى جَــولِ الله لا يُقــدَ وعَـــينُ اللهِ نــــاظِرةٌ إلين ونَخْتِمُ بالصلاةِ على مُحمّدٌ إمامِ الـكُلِّ خَيْـر الشافعينا

<sup>(</sup>١) وناظمها إلخ زيادة لبعض المحبين.

ثم النفحة العنبريَّة في الساعة السحرية لسيدنا الإمام قطب الدعوة والإرشاد شيخ الإسلام الحبيب (عبد الله بن علوي الحداد) المتوفى بتريم حضرموت سنة (١١٣٢هـ جرية) رحمهم الله ورحمنا بهم ومشايخنا ووالديهم ووالدينا وأحبابنا والمسلمين آمين

(يَا عَالِهَ السِّرِّ مِنَّا لاَ تَهْتِكِ السِّبْرَ عَنَّا) (وَعَافِنَا وَاعْفُ عَنَّا) ثلاثاً وَكُنْ لَنَا حَيْثُ كُنَّا) ثلاثاً يا الله

يَا رَبِّ يَا عَالِمَ الصَحَالُ \* إِلَيْكَ وَجَهْتُ الآمَالُ فَارَبِّ يَا عَالِمَ السَّمَ الْهَ فَا مَنُنْ عَلَيْنَا بِالْإِقْبَالُ وَكُنْ لَنَا وَاصْلِحِ البَالُ فَالله يا الله

يَا رَبِّ يَا رَبَّ الأَرْبَابُ \* عَبْدُكْ فَقِيْرُكْ عَلَى البَابْ أَقَى وَقَدْ بَارِكاً بَعْدَ مَا مَالْ أَقَى وَقَدْ بَابْ مُسْتَدْرِكاً بَعْدَ مَا مَالْ يَا الله

يَا وَاسِعَ السَجُوْدِ جُوْدَكُ \* اَلْسِخَيْرُ خَسِيْرُكُ وَعِنْسَدَكُ فَلَاسِعَ السَجُوْدِ جُوْدَكُ \* اَلْسِحَالُ فَي السَحَالُ فَي السَحَالُ فَي السَحَالُ فَي السَّمَالُ فَي اللهُ عَبْسِدُكُ فِي اللهُ عَالَمُ اللهُ عَبْسِدُكُ فِي اللهُ عَالَمُهُ عَبْسِهُ عَبْسُهُ عَبْسُونُ عَبْسُهُ عَبْسُهُ عَبْسُهُ عَبْسُهُ عَبْسُهُ عَبْسُونُ عَلَيْهُ عَبْسُهُ عَبْسُهُ عَبْسُهُ عَبْسُهُ عَبْسُهُ عَبْسُهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَبْسُهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَبْسُونُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلِهُ عَ

يَا مُوْجِدَ الْحَلْقِ طُرَّا \* وَمُوْسِعَ الْكُلِّ بِرَّا أَسُكُلِّ بِرَّا عَلَى القَبَالَ سِتْرًا عَلَى القَبَائِحْ وَالانْخُطَالْ اللهُ عَلَى القَبَائِحْ وَالانْخُطَالُ وَلاللهُ عَلَى القَبَائِحْ وَالانْحُطَالُ وَلاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى العَبَالُ اللهُ عَلَى اللهُه

يَا مَنْ يَرَى سِرَّ قَلْبِي \* حَسْبِيْ اُطِّلاَعُكَ حَسْبِي فَاصْلِحْ قُصُوْدِي وَالاْعْمَالْ فَاصْلِحْ قُصُوْدِي وَالاْعْمَالْ يا الله

رَبِّ عَلَيْ كَ اعْتِمَ ادِي \* كَمَ ا إِلَيْ كَ اسْتِنَادِي

رِضَاؤُكَ الدَّائِـمُ الـحَالْ أَسْ أَلُكَ الْعَفْ وَعَ نَي يَا رَبِّ يَا رَبِّ إِنِّى \* يَا مَالِكَ الـمُلْكِ يَا وَالْ أَشْكُوْ إِلَيْكَ وَأَبْكِى مِنْ شُؤْمِ ظُلْمِي وَإِفْكِي وَشَهُوَةِ الْقِيْلِ وَالقَالَ مِنْ كُلِّ خَيْرِ عَقِيْمَة وَحُــــِّ دُنْيَــا ذَمِيْمَــة وَحَشْوُهَا آفَاتُ وَاشْفَالْ عَنِ السَّبِيْلِ السَّويَّهُ يَا وَيْحْ نَفْسِىٰ الْغَويَّـهُ \* أَضْ حَتْ تُروِّجْ عَلَيَّهُ وَقَصْــدُهَا الـــجَاهُ وَالـ يَا رَبِّ قَدْ غَلَبَتْنِي \* وَبِالأَمَانِكِي سَكِيْ سَكِتْنِي وَفِي الْـــحُظُوْظِ كَبَتْــنِي وَقَيَّ ــــدَتْنِي بِالأكْبَــالْ

جرت العادة بالقيام عند قولهم: قد استعنتك ربي.. إلخ، ويستمرون إلى آخر النفحة:

((قَـــدِ اسْــتَعَنْتُكَ رَبِّي \* عَلَى مُــدَاوَةِ قَلْــي)) (ثلاثاً) (ثلاثاً) (ثلاثاً) (ثلاثاً) (ثلاثاً) (ثلاثاً) (ثلاثاً)

عَلَيْكَ تَفْصِيْلُ وَاجْمَالُ يَــخْشَى أَلِيْــمَ عَــذَابِكْ وَغَيْثُ رَحْمَتُكَ هَطَّالْ وَبِانْكِسَــارِهْ وَفَقْــــ يضِ جُوْدِكْ وَالافْضَالْ تَغْسِلْهُ مِنْ كُلِّ حَوْبَهُ لِـكُلِّ مَـا عَنْـهُ قَـدْ حَـالْ الْـــمُنْفَرد بِالكَمَــالِ عَلَوْتَ عَنْ ضَرْبِ الامْثَالْ يُرْجَى، وَبَطْشُكْ وَقَهْرُكْ لأزمْ وَحَمْدُكُ وَالاجْدِلَالْ فَلَقِّ نِي كُلَّ خَ يْرِ وَاخْتِمْ بِالايْمَانِ الآجَالَ عَلَى مُزِيْــل الضَّــلَلَهُ مُ حَمَّدِ السهَادِي الدَّالْ

يَا رَبِّ يَا خَايْرَ كَافِي \* أُحْلُلْ عَلَيْنَا الْعَوافي ي ر ب ي فَكَ يَسَ شَيْ ثَكَمَ خَافِي فَكَ الله يا الله يَا رَبِّ عَبْدُك بِبَابِكْ ىا الله وَقَدْ أَتَسَاكَ بِعُدْرُهُ اهْزمْ بيسركَ عُسرة وَامْ نُنْ عَلَيْ بِتَوْبَ لِهُ نْ شَرِّ أُوْبَهُ فَأَنْــتَ مَــوْلَى الْــمَوَالِي العُلَا وَالتَّعَالِي ىا الله جُـوْدُكْ وَفَضْـلُكْ وَبِـرُّكْ \* يُــخْشَى، وَذِكْــرُكْ وَشُــكْرُكْ يا الله يَا رَبِّ أَنْتَ نَصِيْري وَاجْعَلْ جِنَانَكْ مَصِيْرِي وَصَــلِّ فِي كُلِّ حَــالَهُ مَــنْ كَلَّمَتْــهُ الْغَــزَالَهُ

با الله

وَالْصِحَمْدُ للهِ شُكْرًا \* عَلَى نِعَمْ مِنْهُ تَتْرَى فَالْحَمَدُ للهِ شُكْرًا \* عَلَى نِعَمْ مِنْهُ تَتْمَرَى فَخَمَدُهُ سِرًّا وَجَهْ رَا وَبِالغَدَايَا وَالآصَالُ فَعْمَدُهُ سِرًّا وَجَهْ رَا يَا الله



ثم هذه القصيدة لسيدنا الإمام الحبيب (عبدالله بن حسين بن طاهر) المتوفى بالمسيلة من ضواحي تريم حضرموت سنة (١٢٧٢ هـ جرية) رحمهم الله ورحمنا بهم ومشايخنا ووالديهم ووالدينا وأحبابنا أبداً والمسلمين آمين.

- (يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنُ \* يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنْ) (يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنْ) ثلاثاً (يَا الله
  - يَا رَبَّنَا يَا كَرِيْمْ \* يَا رَبَّنَا يَا رَجِيْمْ أَنْتَ السَّمَعِيْنُ أَنْتَ السَّمَوادُ السَّمَعِيْنُ وَأَنْتَ نِعْمَ السَّمُعِيْنُ يَا الله
- وَلَـــيْسَ نَرْجُـــوْ سِــوَاكْ \* فَـــادْرِكْ إِلْـــهِي دَرَاكْ قَبْــلَ الْفَنَــا وَدِيْـــنْ قَبْــلَ الْفَنَــا وَدِيْــنْ يَعُـــمُّ دُنْيَــا وَدِيْــنْ يَعُــمُّ دُنْيَــا وَدِيْــنْ يَعُــمُّ دُنْيَــا وَدِيْــنْ يَعُــمُّ دُنْيَــا وَدِيْــنْ يَعُــمُّ دُنْيَــا وَدِيْــنْ يَعُــمُ دُنْيَــا وَلِيْهُ وَلَا الله
- وَمَا لَنَا رَبَّنَا \* سِوَاكَ يَا حَسْبَنَا يَا مَتِينَا يَالله وَيَا قَوِيْ يَا مَتِيْنُ يَا مَتِيْنُ يَالله
- نَسْ أَلُكْ وَالِيْ يُقِ يُمْ \* اَلْعَ دُلَكَيْ نَسْ تَقِيْمْ عَلَى هُ دَاكَ الْقَ وِيْمْ وَلاَ نُطِيْ عُ اللَّعِ يُنْ عَلَى هُ دَاكَ الْقَ وِيْمْ وَلاَ نُطِيْ عُ اللَّعِ يُنْ عَلَى هُ دَاكَ الْقَ وَيَا الله
- يَا رَبَّنَا يَا مُحِيْبٌ \* أَنْتَ السَّمِيْعُ الْقَرِيْبُ

ضَاقَ الوَسِيْعُ الرَّحِيْبِ فَانْظُرْ إِلَى السَّمُوْمِنِيْنْ يَاللَّهُ يَاللَّهُ عَلَيْنُ اللَّهُ

نَظْرَهُ تُزِيْرِ لُ الْعَنَا \* عَنَّا وَتُدْنِي السَّمُنَى مِنَّا لَ عُظَامًا وَكُلَّ حِيْنُ مِنَّا الله عَلَا الله

سَالَكْ بِجَاهِ الَّجُدُوْدُ \* وَالِيْ يُقَِيْمُ الَّحُدُوْدُ فَيْ الظَّالِ مِيْنُ فَيْنَا وَيَكُ فِي الْحَسُوْدُ وَيَدَدْ فَعُ الظَّالِ مِيْنُ فِي الله يا الله

يُ نِيْحُ كُلَّ السَّحَرَامُ \* يَقْهَ رُكُلَّ الطَّغَ امْ يَقْهَ رُكُلَّ الطَّغَ امْ يَعْدِ ذُلُ بَيْنَ الأَنَامُ قَيُ وَيُ وَيُ وَيُ السَّهُ عَالِمُ الله

رَبِّ اسْ قِنَا غَيْ شُ عَامْ \* نَ افِعْ مُبَ ارَكْ دَوَامْ يَ مَ مَرِّ السِّنِيْنُ (ثلاثاً) يا الله

بِجَاهِ طَهُ الرَّسُولُ \* جُدْرَبَّنَا بِالقَبُولُ

وَهَ بُ لَنَ اكُلَّ سُولْ رَبِّ اسْتَجِبْ لِي امِيْنْ يَا الله

يَا رَبِّ ضَاقَ السِخِنَاقُ \* مِنْ فِعْلِ مَالَا يُطَاقُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَهُ اللَّهُ وَهِيْنُ فِكَانُ بِفَاللَّهُ وَهِيْنُ فِكَاللَّهُ وَاللَّهُ عَاللَٰهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

وَاغْفِ رُ لِ كُلِّ الذُّنُ وِبْ \* وَاسْتُرْ لِ كُلِّ الْعُيُ وَبْ وَاعْفِ أَذَى الْكُوبُ وَاكْفِ فَي الْكُوبُ وَاكْفِ أَذَى الْمُؤْذِيِيْنْ وَاكْفِ أَذَى الْمُؤْذِيِيْنْ يَالله

وَاخْتِمْ بِأَحْسَنْ خِتَامْ \* إِذَا دَنَا الْإِنْصِرَامْ وَرَادَ رَشْعُ الْإِنْصِ رَامْ وَرَادَ رَشْعُ الْحَمَامُ وَزَادَ رَشْعُ الْسَجَبِيْنْ وَكَالَامُ وَالله

ثُكَمَّ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ \* عَلَى شَهِيْعِ الأَنَامُ وَالآلِ نِعْمَ الْأَنَامُ وَالآلِ نِعْمَ الْكِرامُ وَالصَّحْبِ وَالتَّابِعِيْنُ وَالآلِ نِعْمَ الْكِرامُ وَالصَّحْبِ وَالتَّابِعِيْنُ وَاللَّهَ وَاللَّهُ وَالْمَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولُولُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

ثم هذه القصيدة لسيدنا الإمام العارف بالله الحبيب على بن محمد الحبشي المتوفى (عام ١٣٣٣هـ) بسيئون في ٢٠ ربيع الثاني، بسيؤون حضرموت، رحمهم الله ورحمنا بهم ومشايخنا ووالديهم ووالدينا وأحبابنا والمسلمين آمين.

رَبِّ إِنِّي يَا ذَا الصِّفَاتِ العَلِيَهُ عَلَيْ الْمَلِيَةِ الْمَصَّفَاتِ العَلِيَهُ تَحْتَ بَابِ الرَّجَا وَقَفْتُ بِدُلِي وَالرَّسُولُ الكَرِيمُ بَابُ رَجَائِي وَالرَّسُولُ الكَرِيمُ بَابُ رَجَائِي فَا عَثْنِي بِهِ وَبَلِّغْ فُودٍ وَنُودٍ وَالْحَمْعِ الشَّمْلَ فِيْ سُرُودٍ وَنُودٍ وَنُودٍ مَعَ صِدْقِ الإقْبَالِ فِي كُلِّ أَمْدٍ مَعَ صِدْقِ الإقْبَالِ فِي كُلِّ أَمْدٍ رَبِّ فَاسْلُكُ بِنَا سَبِيلَ رِجَالٍ وَاهْدِنَا رَبَّنَا لِمَا قَدْ هَدَيْتِ اللهِ وَاحْفَلِ العِلمَ مُقْتَدَانَا لِحُكْمِ اللهِ وَاحْفَلِ العِلمَ مُقْتَدَانَا لِحُكْمِ اللهِ وَاحْفَلِ العِلمَ مُقْتَدَانَا لِحُكْمِ اللهِ وَاحْفَلِ القِلْمَ مُقْتَدَانَا لِحُكْمِ اللهِ وَاحْفَلِ القَلْبَ أَنْ يُلِمَ بِهِ اللهِ المَالِي الْمَالِ فَيْ اللهِ اللهِ المَالَقُلْبَ أَنْ يُلِمَ بِهِ اللهِ المَالِيلِ مَا اللهِ القَلْبَ أَنْ يُلِمَ بِهِ اللهِ المَالِي العِلمَ مُقْتَدَانَا فِي المَالِي العِلمَ مُقْتَدَانَا لِحُلْمَ اللهِ المَالَّ الْمَالِي فِي اللهِ المَالِي العِلمَ مُقْتَدَانَا لِحُلْمَ المَالِي فِي المَالِي العَلْمَ مُقْتَدَانَا لِمُ اللهَالِي العَلْمَ مُقْتَدَانَا الْحَلْمَ مُنْ اللهِ الْعَلْمَ مُنْ اللّهُ الْمَالَةُ الْمَالِي فِي اللّهِ الْمَالِي فِي الْمَالُولِ فَيْ اللّهِلْمُ اللّهِ الْمَالِي الْمُلْمَا عَلَيْمِ اللّهِ الْمَالِي الْمِلْمُ الْمُلْمِي الْمَالِي الْمِلْمُ الْمَالِي الْمِلْمَ الْمَالِيْمُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِمُ الْمُلْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُعْمِلِ الْمَالِي الْمِلْمُ الْمُعْتَدَانَا الْمُعْلِي الْمَالِي الْمِلْمُ الْمَالِمُ الْمِلْمُ الْمُعْلِي الْمِلْمُ الْمُعْتِي الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمِلْمُ الْمُعْلِي الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْم

قَائِمٌ بِالفِنَا أُرِيدُ عَطِيَّه (ياالله) فَأَغِثْنِي بِالْقَصْدِ قَبْلَ الْمَنِيَّه (ياالله) فَهُو غَوْثِي وَغَوْثُ كُلِّ البَرِيَّه (ياالله) فَهُو غَوْثِي وَغَوْثُ كُلِّ البَرِيَّه (ياالله) كُلَّ مَا يَرْتَجِيهِ مِنْ أُمُنِيَّه (ياالله) وَابْتِها جِ بِالطَّلْعَةِ الْهَاشِ مِيَّه (ياالله) قَدْ قَصَدْنَا وَالصِّدْقِ فِي كُلِّ نِيَّه (ياالله) سَلَكُوا فِي التُّقَى طَرِيقاً سَوِيَّه (ياالله) سَلَكُوا فِي التُّقَى طَرِيقاً سَوِيَّه (ياالله) سَلَكُوا فِي التُّقَى طَرِيقاً سَوِيَّه (ياالله) حَسَّادَةَ العَارِفِينَ أَهْلَ الْمَزِيَّه (ياالله) حَلَّوقِ فِيْ فَهْمِ سِرِّ مَعْنَى الْمَعِيَّه (ياالله) حَقَيْطانُ وَالتَّفْسُ وَالْهَوَى وَالدَّنِيَّه (ياالله)



ثم هذه أيضاً لسيدنا الإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبدالله بن علوي بن محمد الحداد رحمهم الله ورحمنا بهم ورحم مشايخنا ووالديهم ووالدينا وأحبابنا والمسلمين آمين.

مِن سؤالي واختياري (يا الله) شَاهِد لي بافتقاري (يا الله) في يَسَاري وعَسَاري (يا الله) ضمنَ فَقْرِي واضطراري (يا الله) مِن سُؤالي واختِياري (يا الله) أنتَ تعلَم كَيفَ حَالى (يا الله) من هُمُومٍ واشتِغَال (يا الله) منك يا مَولى الموالى (يا الله) قبل أن يَفْنَى اصطباري (يا الله) مِن سُؤالي واختِياري (يا الله) مِنكَ يُدْركني سَريعًا (يا الله) بالّذي أرجو جَميعًا (يا الله) يا عليماً يا سميعا (يا الله) وخُضُوعي وانكساري (يا الله) مِن سُؤالِي واختِياري (يا الله) فارحَمَنْ ربِّي وُقُوفِي (يا الله) فأدِمْ ربِّي عُكُوفي (يا الله)

قد گفاني عِلم ربي فلهذا السِّرِّ أُدعُ و أناعبد وصار فخري قَد كَفَاني عِلهُ ربّي يا إله هي ومليكي وبمَا قَد حَلَّ قَلى يا كريمَ الوجهِ غِثني قَد كَفَانِ عِلهُ ربِّي يا سَريعَ الغَوثِ غَوثاً يهزمُ العُسرَ وياتي يا قريباً يا مُجيباً قد تحقَّقتتُ بعَجْزي قَد گفَانی عِلمُ ربِّي لم أزل بالباب وَاقِهُ وبوادي الفَضل عَاكِف وهو خِلَي وحَلِيفي (يا الله) طُولَ لَيلِي ونَهَاري (يا الله) مِن سُؤالي واختياري (يا الله) فاقْضِهَا يا خيرَ قَاضِي (يا الله) من لَظَاها والشُّواظِ (يا الله) وإذا مَا كُنتَ رَاضي (يا الله) وشِعَاري ودِثَاري (يا الله) مِن سُؤالي واختياري

ولحسنِ الظَّنِ لازمْ وأنيسني وجَلِيسني قَد كَفَانِي عِلْمُ ربِّ حَاجِةً فِي النَّفْسِ يا رَبُّ وأرِحْ سِرِّي وقَلِي في سُرُورٍ وحُبُ فالهَنَا والبَسْطُ حالي قَد كَفَانِي عِلْمُ ربِّي



#### وهذه لجامع هذه الفوائد تقرأ خاتمة المجالس العلمية وآخر الليل:

مِن جميع السَّنِّئاتُ تُبنا إلى الله مِنَ الدُّنوب ومِنَ العُيوبُ والتَّبعَاتُ تُبنا إلى الله مَن الكلام والحسركات والسَكان والسَكان الله عَددُ جَميعِ الخَطَراتُ فى كُلِّ خَطْرِهُ عَددَ الْ أَشيا، مَعَ المُضاعَفاتُ \_\_ل، الدِّين ماضِيهم وَآتْ وَلِ جَميع الغَفَ لاتْ ولِحَرامْ أو نَدبْ أو مُباحْ وَمَكْ روه وواجباتْ مَاضِـــياتْ أُو مُقـــبلاتْ للمُ ومنين والمُؤمنات يا الله بِحُسْن الخاتِماتُ يا حافظ احفظنا وثَبِّ تنا، مَع أَهل الثَّباتُ واغفرْ لَنا ما تعلَمُهُ وهَبُ لَنا كُلَّ الهباتُ حَسَناتْ حَستَّى التَّبعاتُ فاهدينا للصَّالحاتُ في ذِهْ والأخرري حَسَاتْ مَع كمالِ العَافِياتُ دائِمْ وأصلِحْ ما فَسَدْ وارفَعْ لكُلِّ المُؤذِياتُ مِنْكَ الهدايــ ف والعِنايــ ف والنَّعــائِمْ سابغــاتْ وما تَشاؤُه كانْ فان للله الله المُيونِ الرَّاحِماتُ

فَقُلْ مَلِعِي نستغفِرُ اللهُ نستغفِرُ اللهَ العظيمُ لنـــا وللأَحبـــاب وَاهـــــ لِمَا عَلِمْنا أُو جَهلْنا ولكُلِّ مسا يَعلَمُهُ اللهُ نستغفِرُ الله العظيم يا الله بها يا الله بها يا الله بَدِّلْ ذُنوبَنا يا الله سَمِعْنا وأَطَعْنا وأتناك يكاربنك وأعطنا حُسن اليقين

وامـــنُنْ إلـــهي بــالقَبولْ نَدخُلْ مَدعَ طه وآلِهُ مَعْهُـــمْ وفِـــيهم دائِمـــاً واغفِ رُ لِناظِمها ولِلْ ومّـن سَمِعْها أُو نَشَرُها وارحَم ووَفِّقُ أُمَّةَ احمَدْ عليه صَالَّى الله وسالَّمُ في كُلِّ لحظه أبداً

لاعمالنكا والدَّعَهواتْ في الصُّفُوفِ الأَوَّلاتْ (ثلاثــا)(١) في الدَّارْ ذِهْ والآخِــراتْ \_\_\_قارين، هُ\_مْ والقَارياتْ وَكَاتِبِ نُ وَكَاتِبِ اتْ واهد واصلِح للنّيات وَالصَّالِحِينُ والصَّالِحاتُ عَلَى عِــدادِ اللَّحَظـاتُ والحمد لله كما المجاه المحام المجاه ا

عَدَدَ خَلْقِه وَرضَاءَ نَفْسِه وَزِنَةَ عَرْشِه وَمِدَادَ كَلِمَاتِه. سُبحَانَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفُون، وَسَلامٌ عَلَى المُرسَلِين، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِين. فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَداً عَدَدَ خَلْقِه وَرِضَاءَ نَفْسِه وَزِنَةَ عَرْشِه وَمِدَادَ كَلِمَاتِه.

<sup>(</sup>١) تكرار هذا البيت ندخل مع طه وآله الخ، سببه هو أن أحد الطلبة رأى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتلوه فاستحسن الناظم تكراره وقت الدعاء.

#### أعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِينِ الرَّحِيرِ فِيسَ إِللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتَهِ كَتَهُ و يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسُلِّيمًا ﴾ تَسُلِيمًا ﴾

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ تَسْلِيماً كَثِيراً فِي كُلِّ لَحظةٍ أبداً عَدَدَ خَلْقِك وَرِضَاءَ نَفْسِك وَزِنَةَ عَرْشِك وَمِدَادَ كَلِمَاتِك، الصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَيكَ يا خَاتَمَ النَّبيين، والسَّلامُ عَلَيكَ يا خَاتَمَ النَّبيين، الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيكَ يا خَاتَمَ النَّبيين، الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيكَ يا مَنْ أَرسَلكَ اللهُ رَحمَةً لِلعَالَمِينَ ورَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْ أَرسَلكَ اللهُ رَحمَةً لِلعَالَمِينَ ورَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْ أَصحَابِ رَسُولِ اللهِ أَجمَعِين. آمين

(فإن اتسع الوقت قرأ الأذكار مع اللهمَّ ياعظيم السلطان المتقدم ذكرها.

ثم الفواتح الثلاث يرتبها المتصدر وهي كما يلي:

الفاتحة أنَّ الله الكريم سُبْحَانَهُ يتقبلُ الصلاة والدعاء ويحققُ الرجاء ويدفَعُ ويَرفَعُ عنَّا وعَنْ أَحبابِنا والمُسلِمِينَ البلاء والوباء وسائر الفِتَنِ والأمراضَ ما ظهرَ منها وما بَطنَ ويُثيبنا ويُثيب كُلّ مُسلِم بِمَحضِ فَضْلِه عَلَى كُلِّ عَمَلٍ ظهرَ منها وما بَطنَ ويُثيبنا ويُثيب كُلّ مُسلِم بِمَحضِ فَضْلِه عَلَى كُلِّ عَمَلٍ أَبداً ثَوَابَهُ لِسَائِرِ الصَّالِحِين ويُبَلِّغُ ذَلِكَ مُضَاعَفاً فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَداً عَدَدَ أَبداً ثَوَابَهُ لِسَائِرِ الصَّالِحِين ويُبلِغُ ذَلِكَ مُضَاعَفاً فِي كُلِّ لَحُظَةٍ أَبَداً عَدَدَ وَرَاتِ الوجُودِ الخَلْقِيِّ إِلَى حَضْرَةِ سَيِّدِنا رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بن عَبدِاللهِ صَلَى اللهُ ذَرَّاتِ الوجُودِ الخَلْقِيِّ إِلَى حَضْرَةِ سَيِّدِنا رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ بن عَبدِاللهِ صَلَى الله عَلَى اللهِ وَسَلَم وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَائِرِ الأَنْبِيَاءِ وَالـمُرسَلِينَ وَآلِهِم وَتَابِعِيهِم بإِحْسانٍ إِلَى يَومِ الدِّين وَجَمِيع عِبادِ اللهِ الصَّالِحِينَ وَكَافَّةِ وَاصْحَابِهم وَتَابِعِيهِم بإِحْسانٍ إِلَى يَومِ الدِّين وَجَمِيع عِبادِ اللهِ الصَّالِينَ وَكَافَّة سَادَاتِنا آلِ أَبِي عَلَوي أَيْنَما كَانُوا فِي مَشَارِقِ الأَرْضِ وَمَغارِبِها وسَائِرِ أَهلِ السَّارِةِ اللهِ وَسَائِر أَهلِ وَسَائِر أَهلِ وَالْمَالِي اللهُ الصَّالِي اللهِ السَّائِرِ أَهلِ السَّارِقِ الأَرْضِ وَمَغارِبِها وسَائِرِ أَهلِ

البَيْتِ النَّبَوي وذُرِّياتِهِم إِلَى يَوْمِ الدِّين ومَشَايِخِهِم ومُعَلِّمِيهِم وَتَلامِيذِهِم وجِيرَانِهِم ومَنْ في طَبَقَاتِهِم مِنَ الصَّالِحِين وَأَهلِ تُرَبِهِم مِنَ المُوَحِّدِين وجِيرَانِهِم ومَنْ في طَبَقَاتِهِم مِنَ الصَّالِحِين وَأَهلِ تُرَبِهِم مِنَ المُوحِدِين ومُحِبِّيهِم إِلَى يَومِ الدِّين، وسَادَاتِنَا مَشَايِخَ الرِّبَاطِ وأَهْلِ الذِّكْرِ وَالتَّوحِيدِ وَأَنَّ ومُحِبِّيهِم إِلَى يَومِ الدِّين، وسَادَاتِنَا مَشَايِخَ الرِّبَاطِ وأَهْلِ الذِّكْرِ وَالتَّوحِيدِ وَأَنَّ الله يَغْفِرُ الذُّنُوبَ ويَسْتُر العُيوبِ وَيَتَقَبَّلِ مِنَ الجَمِيعِ الفَاتِحَة.

الفاتِحة لِوَالِدِينَا وَوَالِدِيكُمْ وَأُموَاتِنَا وأَموَاتِكُم وَأُمواتِ المُسلِمينَ أَنَّ اللهَ يَتَغَشَّى الجَمِيعَ بالرَّحَمة الفاتحة.

الفَاتِحة عَلَى هَذِهِ النِّيَاتِ وَعَلَى كُلِّ نِيَّة صَالِحة وَمَا نَوَاهُ الصَّالِحُونَ أو يَنوونَهُ ومَا عَلِمَهُ اللهُ مِنْ نِيَّاتٍ صَالِحَات، وَالشِّفَاء العَاجِل الدَّائِم، وَالحِفْظ وَالحِرَاسَة وَالمُتْعَة الكَامِلَة لِصُلَحَاءِ الوَقْتِ وأَهْلِ السِّرِّ أَجْمَعِين ولَنَا وَلِعُلَمَائِنَا وَلَحُرَاسَة وَالمُتْعَة الكَامِلة لِصُلَحاءِ الوَقْتِ وأَهْلِ السِّرِّ أَجْمَعِين ولَنَا وَلِعُلَمَائِنَا وَدُرِّيَاتِنَا وَأَحبَابِنَا أَبَداً والمُسْلِمِين إلى يَومِ الدِّين، ويذكر ما شاء. وإلى حضرة النبي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَمَنْ وَالاه اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَمَنْ وَالاه اللهُمَّ



# أدعية للحبيب محمد الهدار رحمه الله تقرأ بصوت واحد إن اتسع الوقت العمد الفصل الأول

على المُصطفَى احمَدْ شَفيعِ الأَنامْ على نِعَمِ عَددُها لا يُصرامُ فِصِ رِتُمْ بِتَق واهُ عِن دَهُ كِ رامْ إليكُمْ وكَرَّهُ فِعْلَ الْحَرامْ بفَرضِ الصَّلاةِ وشَهرِ الصِّيامُ فأُنقَ ذَكُم بِشَ فِيعِ الأَنامُ ونَادُوهُ: مُحْسِي العِظامِ الرِّمامُ ويا ربِّ يا ربِّ باري الأنسامُ ونحن العِبادُ الضِّعافُ اللَّامُ وَباسْمَاكَ تِلْكَ الحِسانِ العِظامُ عَلَيهمْ صَلاتُكَ ثُمَّ السَّلامْ مَلائِكَةِ اللهِ أُهلل الهيامُ وبالصَّلُواتِ وشَهِرِ الصِّيامُ حَجَرْ، والحَطِيمِ وذاكَ المَقامُ بَعَرشِ وكُرسِيْ بددار السّلامْ بِعَف و وَعافِي قِ واعتِصَامْ ومَا قَد تأخَّرَ حَتَّى الحِمامُ

صَلاةً مِنَ الله وأَزكَى سَلامْ أَيا مُسلمِينَ اشكُرُوا رَبَّكُم هَداكُمْ وأكمَلْ لكُم دِينَكُمْ وزَيَّنْ وحَبَّبَ دِينَ الهُدَى وخَصَّكُمُ فَوقَ كُلِّ الأُمَهُ وكُنــتُم علَى حَــرفِ نــار الجَحــيمْ فَتُوبِوا إِلَى رَبِّكُم وارجِعُوا وقُولوا جَميعاً: أَيا رَبَّنا ويا رَبَّنا أَنتَ أَنتَ الكَريم بذَاتِكَ يا ربَّنا والصِّفاتُ بِجَ اهِ النَّهِ عِي وَبِالأَنبيا بجبريل بالرُّوحِ ثُمَّ بكُلُّ وبالأوليا اء وأعمالهم وبالكُتْب والبَيتِ والحِجْر والْ بطَيبَهُ بكُلِّ مكانِ شَريفْ تَفَضَّلْ عَلَينا مَعَ المُسلِمِينْ وَصفْحٍ يَعُمُّ الذِي قَد مَضَى

بأضعافها حسناتٍ عظامٌ وكُلَّ البَلايك وكُلَّ الحَك رامُ وقَهر الحسودِ أَلدّ الخِصامْ وحفظ العُلوم ونَفع العَوامْ وكُلِّ زَمسان بسرَغم الطَّغسامُ أَبَدْ والخُلود بدار السَّلامْ مَعَ الشُّهَدا سَعْفَ خَير الأَنامُ ونسلم لَهُ مِن ذُنوب أو سِقامْ فَأُنتَ السَّلامُ ومِنكَ السَّلامُ وأُغنى الغِنى والعَوافي التَوامُ يَقِيناً وأَتْمِمْ بِحُسْن الخِتامْ وغَيــثِ الجُــدوب دَوامــاً وعَامْ شَفيعِ الخَلائِق يَومَ الزِّحامُ كَذا الأَنبياءُ كُلَّ لَحظه دَوامْ

وغَفْ ر الذُّنوبِ وتَبدِيلِها وحِفْظِ يَقِيْنَ جَميعَ الشُّرُورْ ونَصْر على مَن تَعَدَّى لَنا وفَتْ مِ مُبِينِ وفَهِ مِ كَثِيرٌ ونَصْرِ الشَّرِيعةِ في كُلِّ قُطْرْ ورضْ وإنْ عنَّا وأُحبَابِنَا بِمَقعَدِ صِدْقِ مَعَ الأَنبيا وَسلِّم لِذا الشَّهر مِن ذَنْبِنا وَسلِّم كَدلِكْ لِأَعمَارنا ومُنْ بِكَمال الهُدَى والتُّقَى وأُصلِحْ لَنا الدِّينْ وامْلَا القُلوبْ وغِثْ يا مُغِيثُ بغَيثِ القُلوبُ وصَلِّ وسلِّم على المُصطفَى وآلِ وصَحْبِ مَعَ التَّابِعِينُ

#### الفصل الثاني

فَفِي رَمضانَ العَطايَا العِظام وتَـــزدادُ عَـــتَا وتَــبقَى دَوامْ وكُنتُم مَع الأَشقيا فِي الظَّلامْ إلى النُّور بالنُّور خَير الأَنامُ مِنَ اللهِ مَوعِظةُ للأَنسامُ كِتِابٌ مِن اللهِ خَدِيرُ السَّكَلامُ وقُومُ وا بِ فِي الضِّيا والظَّلامْ مَضَى وَقتُّهُم فِي ضَياع أُو مَنامْ ونادُوهُ يَاربِّ مُحْسِي الرِّمامُ ومنك النَّجاةُ مَع الإعتصامُ وَمَن لَا سِنَهُ تأخُذُهُ أُو مَنامُ عَلَيهمْ صَلاتُكَ ثُمَّ السَّلامْ بمَا تَعلَمُهُ خَيرُ دَائِهُ دُوامُ وعِــذْنا مِـنَ البَطْـشِ والإِنتِقَامُ ل، طَه وطه بلا إنفِصام وأَهـــلَ المَحَبَّــة وكُلَّ إمَــامْ وَزدْنا عَطِيّاتْ مِنكَ جِسَامْ

أَيا صَائِمينَ ابشِرُوا بالقَبولُ فقُوموا اشكُرُوا اللهَ تَحظوا بها فَلَولا الهداية ما صُمْتُمُوا ولَكِنْ هـدَاكُم وأَخـرَجَكُمْ أَيا مُسلِمين ابشِـرُوا جاءَكُم شِفاءُ الصُّدور وفيهِ الهُدَى به استَمْسِكُوا فَهْوَ حَبلُ الإِلَهُ ولا تَهجُروهُ كَما اهل النّفاقْ فَفِ \_\_رُّوا إلى اللهِ مِ \_\_ن كُلِّ شَيءُ إلَيكَ اللّياذُ ومِنكَ المَعاذُ فَيا رَبَّنا يَا عَظيمَ الرَّجاءُ بِحَـــقّ النّــــيّ وبِالأَنبيــــا تَفضَّ ل عَلَينَ ا وأُحبَابَنا وكُ فَ الشُّرُورَ وَلَا تَب تَلِي وَزِدْنَا هُدى وارتِباطاً بِا ومَا اعطيت سابق أو مُقتَصِدْ تَفَضَّلْ عَلَينا بأضعَافِهِ

إلى خَــير حَـالِ وأَعلَى مَقَـامْ ونَدخُلْ حِماكَ الَّذِي لا يُرامُ مَعَ طُولِ عُمْرِ وتَوفِيقْ تَامُّ حَـــلالاً زَوَاداً لِدَار المُقـــامْ وأَنْعِمْ وأَكْرِمْ وَجُدْ بالتَّمَامْ وهَبْنَا المرامَ وفَوقَ المرامُ وَزِدْنَا وَزِدْنَا وَزِدْنَا دَوامْ(ثلاثاً) وعَ وَد لَنا العِيدُ في كُلِّ عَامْ وفَتح كبير وتَوفِيقُ تَامُّ وَعَف و وَعافِيَ فِي واعتِصَامُ نَف وزُ بك لِّ العَطايَا العِظامُ لَيالِيَ قَدْرِ جِدادْ او قِدامْ جَميعَ عَطاياكَ لِاهل الصِّيامُ وهَبْتَ الخَواصَّ العِبادَ الكِرامُ إلى مَقعَدِ الصِّدقِ أَعلَى مَقسامُ وَفِي القَسبر والآخِسرة والقِيسام وُلاةً عُدُولاً خِياراً رحَامُ وأُبعِدْ شِرارَ الورَى عَنْهُمُ وأصلِحْ لِعالِمِهِمْ والعَوامْ وفَرِّجْ وَهَبْ وَاهْدِ واغفِرْ لَهُم جَميعَ الذُّنوبِ جِدادْ او قِدَامْ

وَحوِّلْ لَنا احوالَنا كُلَّها وأُبِدِلْ مَخَاوِفَنا بالأَمانُ وَمُنَّ عَلَينا بتقوى القُلوبُ وفَـــتحٍ مُبِـــينْ وَرزقِ كَثـــيرْ وعَافيةِ الدِّينِ ثُمَّ البَدَنْ وكُنْ حَافِظاً لِجَميعِ النَّعَمْ وَزِدْنَا وَزِدْنَا فَأَنتَ الكَرِيمُ أَعِدْ شَهرَنا ولَيالِي القَبولُ سِنِيناً كَثيراً بِفَضل غَزيرْ وسَــــتر جَميـــل وَرِزقٍ وَسِــيعُ وَفِي كُلِّ حِين لَنا خَيرُ عِيدْ وتَجِعَ لْ لَيالِيَنَ الْكُلَّهِ ا نَنَالُ مَعَ كُلِّ وَقيتٍ بها وفى كُلِّ لَحَظَهُ تَهَبْنُا الذِي ونَسرقَى مَسراقِي بهَا قَد رَقَسوا أَجِبْ مَا دَعُونا هُنَا يا كريمُ وَوَلِّ عَلَى أُمَّــةِ المُصحَلَّفَي

و لا تَمتَحِنْهُ م بتَسْلِي طِ مَنْ و لا تَبتَلِينَا بِذَنبِ وكُفُّ مُحَمَّدٍ المُصطَفَى المُجتَبَى  $\Diamond \Diamond \Diamond$ 

يُخَبِّطُ عَشْواً كَخَبطِ السَّوامُ أَذَى كُلِّ مُـوْذِيْ بِحَـدِّ الحُسامُ وغِثْ يا مُغِيثْ بِغَيثِ القُلُوبْ وغَيثِ الجُدُوبِ دَوَاماً وَعَامْ وصَلِّ وسلِّمْ على خَيرِ مَنْ بَعَثْتَ إِلَى الخَلْقِ هَادِي الأَنامْ شَفِيعِ الخَلائِقِ يَومَ الزِّحامُ وآل وصحب كدا الأنبيا وأتباعِهمْ عَدَّ لَفْظِ السَّلامْ

### (الفصل الثالث)

على المُصطفَى احمَدْ شَفيعِ الأَنامْ وَمَـنْ لَا سِنَهْ تأخُـذُهْ أُو مَنامْ عَلَيهمْ صَلاتُكَ ثُمَّ السَّلامْ بمَا تَعلَمُهُ خَدِيرٌ دَائِهُ دَوامْ ودَفع الأَذايا ورَفْع السِّقامْ سَريعاً وسلِّمْ فَأَنتَ السَّلامْ عُتَاةً بُغَاةً طُغَاةً طُغَاةً مَدارسُ هُمْ فِتنَ قُ لِلأَنامُ مِنَ النُّورِ حَتَّى هَوْوا في الظَّلامْ وقَامُوا لِحَرْبِكَ كُلَّ القِيامْ شَريعَة طه شَفِيعِ الأَنامُ كِتابَكَ خَلْفَ ظُهور اللِّئام وأَمْهَلْتَهُم عَامْ مِن بَعدِ عَامْ وهَاهُم يُهِينُونَ أَهلَ الصِّيامُ وهَاهُمْ أَحَلُّوا جَميعَ الحَرامْ وهَاهُم أَذاعُوا خَبِيثَ الـكَلامُ علَى الدِّينْ سَلُّوا عَلَيهِ الحُسامُ وهَمُّ والباقيد بالإنهدام

صَلاةً مِن الله وأزكى سَلامْ أَيا رَبَّنا يَا عَظيمَ الرَّجِا بِحَــــقِّ النَّـبِــــيِّ وبِالأَنبيــــا تَفضَّ لْ عَلَينَ ا وأُحبَابَنا وأُسرعْ إِلَـهي بِكَشـفِ البَــلاءُ وأَطْفِ الفِتَنْ وأَزِلْ لِلمِحَنْ وأَهلِكْ لأَعدَائِكَ المُلحِدِينُ تَربَّوا على مَنهَج الكَافِرينُ فَكَمْ أَخرَجَتْ مِنهُمْ مُسلِمينْ فَهَاهُمْ طَغَوا وبَغَوا واعتَدوا أَباحُوا المَحارمَ ثُـمَّ انكَرُوا وَبَثُّ وا أَكَاذِيبَهُمْ نَابِذِينْ وَغَـــرَّهُمُ بِالأَمـــانِي الغَـــرُورْ فهَاهُم يُعادُونَ أَهلَ الصَّلاهُ وهَاهُمْ يُبيحُونَ لِلمُنكَراثُ وهَــاهُمْ بِفَحْشَـائِهِمْ أَعلَنُــوا وهَـــاهُمْ يَشُــــنُّونَ غَارَاتِهـــمْ فَقَد هَدَمُوا بعضَ أَرِكَانِهِ

بِبَطشٍ وَغَدر وَدَفن اللّغامْ وَكُم أُرعَبُوا غَافِل بِنَ او نِيامْ مِنَ الدِّينْ مِثلَ مُرُوقِ السِّهامُ قَريْني الكِتَابِ لِحَقَّى القِيامُ بِتَكفِيرِهِمْ مَن هَدوا لِلأَنامُ مِنَ العُلَما المَاحِيينَ الظَّلامْ يَقُولُ النَّبِيُّ عَلَيهِ السَّلامُ: وَيَطلَعُ قَرنَا عَددً الأَنامُ وَيَا مُنتُقِمْ عَجِّل الإنتِقَامْ (سبعاً) لِـمَن بَعدهمْ عِـبرةً للأَنامْ على الدِّينْ نَاراً لهَا إضطِرامْ وَحَطِّهُم مَعَاقِلَهُم والخِيَامُ فَخُذْهُم بقُدْرةِ مَنْ لا يُضَامْ وقَاصِمَةً تَصْدُقُ الإنقِصَامُ ودَمْدِمْ عَلَيهم وكِدْهُمْ دَوَامْ ودَمِّرْ بُغاةَ الفَسَادِ الغِشَامُ بِيرْصَادْ، أُسرعْ بِحَصْدِ اللِّئَامُ وَعُدمَ بهَدا جَمِيعَ الأَنامُ وغَيثِ الجُدوبِ دَواماً وعَامُّ

فَكَم قَتَلوا مِن خِيار الوَرَى وَكَم أَظهَرُوا فِي البلادِ الفّسادُ وَمِنْهُمْ طَوائِفُ قَد يَمْرُقُونُ شِعارُهُمُ بُغْضُ آلِ الرَّسولْ أَذاعُ وا وَساوسَ شَيطَانِهِمْ وشَنُّوا الحُروبَ علَى مَن مَضَى وسَـبُوا القُـرونَ وَمِـن قَـرنِهم تَكونُ الزَّلالْ وسُوءُ الفِتَنْ فَيَا مُقتَدِرْ حِلَّ مَقْتَكْ بهمْ وَخُـذْهُم بِبَطْشِ شَـدِيدِ يَكُونْ ولا تُمْهلَـنْهُمْ فَقَـد أَشـعَلُوا فَمَ زِّقْهُمُ وَاطْ فِ نِيرَانَهُمْ فَقَد أَظهَرُوا قُدْرَةً فِي الضِّعَافُ وَصُبَّ عَلَيهم سِياطَ العَذابُ فَقَد مَكَرُوا فامْكُر امْكُرْ بِهِم أُبِدْهُمْ وتَدبيرَهُمْ يا مُبِيكِ فَقَد قُلْتَ إَنَّكَ لِلمُفسِدِينْ وأَبْدِلْ بهم خَيرْ مِنهُمْ لَنا وغِثْ يا مُغِيثُ بغَيثِ القُلوبُ

وعَجِّ لَ إِلَ هِي بِهِ خَا وَذَا قِرَىٰ مِنْكَ عَاجِلُ لِشَهِ الصِّيامُ وَعَجِّ لَ إِلَ هِي بِهِ خَا وَذَا يَجُرمَ قِط مَ شَفِيعِ الأَنامُ وَصَلِّ إِلَهِ عِلَى المُصطَفَى الَّ حَذِي، قَامُ بِالدِّينِ خَيرَ القِيامُ وَصَلِّ إِلَهِ عِلَى المُصطَفَى الَّ حَذِي، قَامُ بِالدِّينِ خَيرَ القِيامُ وَقُلتَ لَهُ (فَاسْتَقِمْ)، فَانْتَدَبُ لِأَمْ رِكَ طوعاً ثُمَّ استقامُ عَلَي مصلاتُكَ فِي كُلِّ حِينْ دَواماً تَغشاهُ ثُمَّ السَّلامُ عَلَي مِسلاتُكَ فِي كُلِّ حِينْ دَواماً تَغشاهُ ثُمَّ السَّلامُ مَع الآل والأنبياء كُلِّهِمُ والهِم ثُمُ مَصحبٍ كِرامُ مَع التَّ ابِعِينَ وأَنْبَاعِهِمْ صلاةً تُضاعَفُ فِي كُلِّ زَامُ فَاللّهُ يَرْحَمُ جُمْعَنَا بِفَضْلِه، وَلا يُعَامِلنَا بِقِسْطِ عَدْلِه، بِبَرْكَةِ الهَادِي خِتَامِ فَاللّهُ يَرْحَمُ جُمْعَنَا بِفَضْلِه، وَلا يُعَامِلنَا بِقِسْطِ عَدْلِه، بِبَرْكَةِ الهَادِي خِتَامِ وَاللّهُ يَرْحَمُ جُمْعَنَا بِفَضْلِه، وَلا يُعَامِلنَا بِقِسْطِ عَدْلِه، بِبَرْكَةِ الهَادِي خِتَامِ وَاللّهُ يَرْحَمُ جُمْعَنَا بِفَضْلِه، وَلا يُعَامِلنَا بِقِسْطِ عَدْلِه، بِبَرْكَةِ الهَادِي خِتَامِ وَالْمُهُ مُرَار والحمدلله رب العالمين وَسُلِه، أَحْمَد إِمَامِ المُتَقِينَ الأَبْرَار والحمدلله رب العالمين



ثم هذه خاتمة المزدوجة الحسناء لجامع هذه الفوائد رحمه الله ونفع به: (بِكُتُ بِ اللهِ وَبِالأَنْبَ اءِ وَبِاسْمِكَ السَمَكْنُونِ ذِي البَهَاءِ)) (وَسَائِرِ الصِّفاتِ وَالأَسْمَاءِ وَصَالِحِي أَرْضِكَ وَالسَّمَاءِ)) عَجِّلْ لَنَا بِنَظْرَةِ تَشْفِيْنَا (يا الله) (ثلاثاً)

بالأَنْبِيَاءِ السَّكُلِّ وَالأَصْحَابِ وَسَائِسِ الأَوتَادِ وَالأَقْطَابِ وَالأَقْطَابِ وَآلِ طَهِ الطُّهُ مِرْبِعُ الأَحْبَابِ وَمَا حَوَاهُ مَرْبِعُ الأَحْبَابِ وَآلِ طه الطُّهُ مِرْبِعُ الأَحْبَابِ وَمَا حَوَاهُ مَرْبِعُ الأَحْبَابِ وَآلِ طه الطُّهُ مَرْبِعُ الأَحْبَابِ وَمَا الله عَلَيْهَ الدَّاعِينَا (يا الله)

بِهِمْ إِلهِيْ فَرِّجِ الكُرُوبِ بِهِمْ إِلهِي وَاغْفِرِ الذُّنُوبَ الذُّنُوبَ السَّمُ السَّمِ السَّمُ السَّم

يَا رَبَّنَا احْفَظْنَا مِنَ الأَسْوَاءِ وَسُلْطَةِ الأَعْدَاءِ وَالأَدْواءِ وَالأَدْواءِ وَلَأَدْواءِ وَخَبِّنَا مِن خَيْبَةِ الرَّجَاءِ عَجِّلَ لَنَا إِجَابَةَ الدُّعَاءِ وَخَبِّنَا مِن خَيْبَةِ الرَّجَاءِ وَالأَهْلِينَا (يا الله)

بِالـمُصْطَفَى الـمُشَفَّعِ الْـمَقْبُولِ وَآلِهِ وَصَــعْبِهِ الفُحُـولِ بِبِنْتِ طـه الصَّفْوةِ البَتُولِ وَبَعْلِهَا سَيْفِ الـهُدَى الـمَسْلُولِ بِبِنْتِ طـه الصَّفْوةِ البَتُولِ وَبَعْلِهَا سَيْفِ الـهُدَى الـمَسْلُولِ أَسْرعْ بأَخْذِ مَنْ بَغَوْا عَلَيْنَا (يا الله)

يَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا السَجَبَّارُ يَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا القَهَّارُ يَا رَبَّنَا القَهَّارُ يَا رَبَّنَا ضَاقَتْ بنا الأقطَارُ تَسَلِطَ الفُجَّارُ وَالأَشرَارُ فَالأَشرَارُ فَاللَّهُمُ سِجِّينا (يا الله)

قَدْ حَلَّلُوا الْحَرَامَ وَالْخُمُورَا وَأَعْلَنُوا الفَحْشَاءَ وَالفُجُورَا

وَانْتَهَكُوا العفَافَ وَالسُّتُورَا وَقَتَلُوا الأبرار وَالصُّبُورَا طَغُوا بَغُوا بَغُوا فَأَهْلِكِ الطَّاغِيْنَا (يا الله)

وَأَظْهَ رُوا الْ جَرِيْمَةَ الشَّ نُعَاءَ سَ سَبُوا نَبِ يَهُمْ وَالأَنْبِيَ اءَ بَلْ أَنْكَرُوا مَنْ خَلَقَ الشَّمَاءَ صَمَّوا عَمُ وا فِي ظُلْمَةٍ ظَلَمَاءَ فَلْأَنْكَرُوا مَنْ خَلَقَ الشَّمَاءَ فَلْمَاءَ فَأُرْنَا هُمْ رَبِّ خَامِدِيْنَا (يا الله)

أَبِدْ بُغَاة الشَرِّيَا مُبِيْدُ دَمِّ رُهُمُ فَكُلُّهِم مَرِيدُ يَبُورُ مَكَرُهم وَلا يُفِيْدُ يُمْسُونَ هَلَكَى كُلُّهم حَصِيْدُ وَيصْبحُونَ أَثراً لا عَيْنَا (يا الله) (ثلاثاً)

يا ربِّ أبدِلْنا بِهِمْ أخيارا يُحيُونَ شرعَ المصطفى جهارا أُنصرهُمُ وزدهُمُ أُنصارا وسِرْ بهم حيثُ النبيُّ سارا وَاخْمِدْ بهم شرارة الطاغينا (يا الله)

مكِّنْ لَهُمْ دينَ النبيِّ المصطفى يتبعونَ مُخلصينَ حُنَفاء يُحكِّمونَ مُخلصينَ حُنَفاء يُحكِّمونَ مرجاً ولا جفاء يُحكِّمونَ عرجاً ولا جفاء صاروا من الأخوافِ آمنينا (يا الله)

بــذا وعــدت وبــذا قَضَــيْتَ فأرضنا نلحـقْ بِمَـنْ رَضِـيتَ لِأَكْـبَرِ الرضـوانِ قــد هــدَيْتَ لُطْفاً بهــم بِــلا بَـلا ابْتلَيْـتَ بِلَا الله ) بـل سُعدا الدارينِ فائزينا (يا الله) يا رب وَاجعلنا وَكُلَّ حِابِّ عِندكَ مِنْ أَهلِ الرِّض وَالقُرْبِ عَندكَ مِنْ أَهلِ الرِّض وَالقُرْبِ أَصلِحْ مَعَ الأُجسَامِ كُلَّ قَلْبِ وَامْنُنْ عَلَيْنا بِالعَظاءِ الوَهْبِيْ أَجْمَعِينا (يا الله)

يَا رَبَّنَا ضَاعِفْ لَنَا الهِبَاتِ فِي كُلِّ وَقُتٍ قَدْ مَضَى وآتِ فِي حَالَةِ الصَحَيَاةِ والمَمَاتِ فَاجْمَعْ لَنَا الصَحَيَاةِ والمَمَاتِ كَامِلاتِ

مَعَ المُقَرَّبِينَ سَابِقِيْنَا (يا الله)

وَأَسْقِنَا غَيْثًا مَنِيثًا مَوْامَاً غَدْقًا غَيْثًا مُغِيثًا صَيِّبًا وَوَدْقَا غَيْثًا مَغِيثًا مَغِيثًا وَالشَرْقَا يُحْيِيْ القُلُوب وَالجُدُوب حَقَّا غَيْثًا يَعُمُّ غَرْبَنَا وَالشَرْقَا عَوْلًا لَنَا عَلَى التَّقَى مُعِيْنا (يا الله) (ثلاثًا)

حَسِّنْ لَنَا يَا رَبَّنَا السِخِتَامَ وَهَبْ لَنَا يَا رَبَّنَا السَمَرَامَ وَكُلَّ مَا أَعطيتُ الكِرَامَ السَّابِقِيْنَ الصَّفْوةَ الأَعْلَمَ وَكُلَّ مَا أَعطيتُ الكِرامَ السَّابِقِيْنَ الصَّفْوةَ الأَعْلَمَ وَأَغْنِنَا وَهَبْ لَنَا اليَقِيْنَا (يا الله)

وَانظُرْ إِلَيْنَا نَظْرَةً سَرِيْعَهُ تَشْفِيْ بِهَا قُلُوبَنَا الوَجِيْعَهُ تَشْفِيْ بِهَا السَّمَرَاتِبَ الرَّفِيعَهُ تزيلُ عَنَا الظُّلْمَةَ الشَّنِيعَهُ نَرْقَى بِهَا السَّمَرَاتِبَ الرَّفِيعَهُ تزيلُ عَنَا اللهُ) يَحصُل لَنَا بِهَا السَّهُ آمِیْنَا (یا الله)

وَاجْعَـلْ لَنَـا عَادَاتِنَـا طَـاعَاتِ بَــدَّلْ ذُنُوبَنَـا بِحَسَـنَاتِ تَكُـون يَـا مَـوْلاَيَ مُوصِلاَتِ زِدْنَا عَطَايَـا مِنـكَ وَافِـرَاتِ وَكُـون يَـا مَـوْلاَيَ مُوصِلاَتِ زِدْنَا عَطَايَـا مِنـكَ وَافِـرَاتِ وَلَعَاصِيْنَا (يـا الله)

وَالْحَمْدُ لللهِ أَتَانَا الفَرَجُ وَالنَّصْرُ وَغَابَ الْحَرَجُ وَالنَّصْرُ وَغَابَ الْحَرَجُ

وَزَالَ بِاليُسْرَيْنِ عَنَّا العِوَجُ مِنْ بَعْدِ ذَا لا حَرَجُ لا عَرَجُ لا عَرَجُ وَزَالَ بِاليُّه (ثلاثاً) قَدْ زَالَ عَنّا كُلُّ مَا يُؤْذِيْنَا (يا الله) (ثلاثاً)

وَصَلِّ رَبِّي كُلَّ حِيْنٍ أَبَدَا مَعَ السَّلام يَسْتَمِرُّ سَرْمَدَا خُصَّ بِهَا نَبِيَّنَا مُحَمَّدَا وَآلَهُ وَصَحْبَهُ وَالسُّعَدَا فُكَمَّدا وَآلَهُ وَصَحْبَهُ وَالسُّعَدَا وَأَنْبِيَا عُكَمَّدا وَتَابِعِيْنَا (يا الله)

عَدَّ الْحَصَى وَمَا حَوَاهُ الْعِلْمُ بِهِمْ لَنَا يُفْتَحُ فِيكَ الْفَهْمُ نَنَا لُكُمَ اللَّهُ الْفَهْمُ يُكْشَفُ عَنَا ضُرُّنا وَالسُّقْمُ نَنَالُ مَا لا يَحْتَوِيْهِ السَّوهُمُ يُكْشَفُ عَنَا ضُرُّنا وَالسُّقْمُ وَالسَّنَا (يَا الله) وَأَصْلِحِ الدُّنِيا لَنَا وَالدِّينَا (يَا الله)

وصل اللهُمَّ عَلَى عَبْدِكَ ورَسُولِكَ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَمَ وارزُقْنَا كَمَالَ المُتَابَعَةِ لَهُ ظَاهِراً وَبَاطِناً فِي عَافِيَةٍ وَسَلامَةٍ بِرَحْمَتِكَ يَا أُرحَمَ الرَّاحِينَ يَا أُرحَمَ الرَّاحِينَ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَداً عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَا نَفْسِكَ أَرحَمَ الرَّاحِينَ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَداً عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَا نَفْسِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِك.

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفُون، وَسَلامٌ عَلَى المُرْسَلِين وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِين.



#### دعاء خاتمة المجالس

بِسِمِ اللهِ الرَّحَمَنِ الرَّحِيمِ الحَمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينِ اللهُمَّ صلِّ وَسَلِّم فِي كُلِّ لَخَظَةٍ أَبداً عَدَدَ مَعْلُومَاتِكَ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وعَلَى سَائِرِ الأَّنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِينَ وَعِبادِ اللهِ الصَّالِحِينَ إِلَى يَومِ الدِّين

اللهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُوْلُ بِهِ بَينَنَا وَبَينَ مَعَاصِيك، وَمِنْ اليَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَينَا مَصَائِبَ الدُّنْيا، طَاعَتِكَ مَا تُبلِّغُنا بِهِ جَنْتَك، وَمِنَ اليَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَينَا مَصَائِبَ الدُّنْيا، وَمَتَّعْنا اللهُمَّ بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَحَوْلِنا وقُوَّتِنا أبداً ما أَبْقَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الوَّارِثَ مِنّا، وَانصُرنا عَلَى مَنْ عَادَانا وَاجْعَلْ ثَأْرَنا عَلَى مَنْ ظَلَمَنا، وأرنا في الوَارِثَ مِنّا، وَانصُرنا عَلَى مَنْ عَادَانا وَاجْعَلْ ثَأْرَنا عَلَى مَنْ ظَلَمَنا، وأرنا في العَدُوِّ ثَأْرَنا، وَلا تَجْعَلْ الدُّنيا أَكْبرَ هَمِّنا وَلا يَخْشَاكَ اللهُ عِلْمَنا وَلا يَخْفَلُ اللهُ يَا مَنْ لا يَرْحُمُنا وَلا يَخَافُكَ وَلا يَخْشَاكَ مَلْ يَتْ عَلْمِنا وَلا يَخَافُكَ وَلا يَخْشَاكَ وَلا يَتَقِيكَ يَا رَبَّ العَالَمِين.

اللهُمَّ صلِّ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلِّم، اللهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِعْلَ الخَيراتِ وَتَرْكَ المُنكَرات، وَحُبَّ المَسَاكِين، وَأَنْ تَغْفِرَ لَنَا وَتَرْحَمَنا وتَتُوبَ عَلَيْنا وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبادِكَ فِتنةً فَاقْبِضِنَا إِلِيكَ غَيرَ مَفْتُونِين، ونَسَأَلُكَ حُبَّكَ وحبَّ مَنْ أَرَدْتَ بِعِبادِكَ فِتنةً فَاقْبِضِنَا إِلِيكَ غَيرَ مَفْتُونِين، ونَسَأَلُكَ حُبَّكَ وحبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ كُلِّ عَمَلٍ يُقرِّبُنَا إِلَى حُبِّك، وَاجْعَلْ حُبَّكَ أَحبَّ إِلَيْنَا مِنْ أَنْفُسِنَا فَعَبُّكَ وَحُبَّ كُلِّ عَمَلٍ يُقرِّبُنَا إِلَى حُبِّك، وَاجْعَلْ حُبَّكَ أَحبَّ إِلَيْنَا مِنْ أَنْفُسِنَا وَمِنَ المَاءِ البارِد، اللهُمَّ صلِّ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَطَلَّمَ، اللهُمَّ اغْفِرْ لَنَا مَا أَخْطَأْنَا وَمَا تَعَمَّدْنَا وَمَا أَسْرَرْنَا وَمَا أَعْلَنَا وَمَا أَنْتَ المُوّخِرُ لا إِلهُ إِلا أَنت.

اللهُمَّ صلِّ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّم، اللهُمَّ هَبْ لَنَا وَلِوَالِدِينَا وَلِدُرِينَا وَلِوَالِدِينَا وَلِدُرِياتِنَا وَأَحبَابِنا أَبَداً وَلِلْمُسْلِمِينَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِي كُلِّ حِينٍ أَبداً مَا أَنْتَ

أَهلُه، واقضِ لنا كُلَّ حَاجَةٍ فِي الدَّارَين، وارْزُقْنَا كَمَالَ العَافِيَةِ مِنْ كُلِّ مَرَضٍ وَذَنْ وَعَيْ وَعَيْ وَعَفْلَةٍ وحَسْرَةٍ وَنَدَامَةٍ وَمِنْ شُرُورِ الدَّارَين وَاصْرِفْ عَنَّا وَعَنْ أَحبَابِنا أَبِداً كُلَّ مُؤْذِي وَأَذِي أَبِداً سَرْمَداً اللَّهُمَّ هَبْ لِكُلِّ مِنَّا فِي كُلِّ حِينٍ أَبَداً مِثَلَ مَا وَهَبتَهُ للأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ مِنَ الهُدَى وَالتُّقَى وَالعَفَاف والعَفو والغِنى والعُلوم النَّافِعَة وَالأَعْمَالِ الصَّالِحَة الْحَالِصَة المَقْبُولَة وَالقُوَّة فِي طَاعَةِ اللهِ الظَّاهِرَة وَالبَاطِنَة، وصِحَّة الجَسَدِ وَالقَلْبِ وَخَيْرَاتِ الدَّارَين وَامْلأُ قُلُوبَنا مِنَ الإِيْمَانِ الصَّادِقِ وَالإَخْلاصِ وَالأَسْرَارِ وَالأَنُوارِ مَعَ كَمَالِ المَعْرِفَةِ وَالمَحَبَّةِ وَالرَّضَى وَالصَّدْقِ وَالعَافِيةِ وَالتَوْفِيقِ وَاليَقِين.

اللهُمَّ ارْزُقْنَا وَأَحْبَابَنَا أَبَداً وَالمُسْلِمِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ مِنَ العُقُولِ أُوفَرَها وَمِنَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا وَأَحْبَابَنَا أَبَداً وَالمُسْلِمِينَ إِلَى يَوْمِ النَّخْلاقِ أَطيبَها وَمِنَ الأَذْهَانِ أَصفاهَا وَمِنَ الأَعْافِيةِ الْكَفْلاقِ أَطيبَها وَمِنَ العَافِيةِ الْكَمْلَهَا وَمِنَ العَافِيةِ أَكْمَلَهَا وَمِنَ العَافِيةِ أَكْمَلَهَا وَمِنَ العَافِيةِ أَكْمَلَهَا وَمِنَ العَافِيةِ أَكْمَلَهَا وَمِنَ التَّافُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم وَارْحَمْنا وَاغْفِرْ لَنَا وَاسْتُرنَا وَالمُسْلِمِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ الْمِزَّسِلِينَ ﴿ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ الْمِزَّقِ عَمَّا يَصِغُونَ ﴿ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَداً عَدَدَ خَلْقِه، وَرِضَاءَ نَفْسِه، وَزِنَةَ عَرْشِه، وَمِدَادَ كَلِمَاتِه. وَإِلَى حَضْرَةِ النَّبِي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَمَنْ وَالاه اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الفاتحة



#### الدعاء الشامل

ثم يختم بهذا الدعاء الشامل الكامل الذي ينبغي أن يختم به كل دعاء:

بِسِمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ الحَمْدُللهِ رَبِّ العَالَمِينِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّم:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ لَنَا وَلِوَالِدِينَا وَلِذُرِّيَاتِنَا وَأَحْبَابِنَا أَبِداً وَلِلْمُسْلِمِينَ إِلَى يَومِ الدِّين، فِي كُلّ لَحْظَةٍ أَبَدَا فِي كُلِّ ذَرَّةٍ مِنْ ذَرّاتِ الوُجودِ الخَلْقي مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم وَعِبَادُكَ الصَّالِحُون، وَنَعُوذُ بِكَ مِمَّا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم وَعِبَادِكُ الصَّالِحُونَ، وَأَنْتَ المُسْتَعَانُ وَعَلَيكَ البَلاغُ وَلا حَولَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِالله، اللَّهُمَّ هَبْ لَنَا وَلَـهُم كُلَّ خَيْرِ عَاجِلِ وَآجِلِ ظَاهِرِ وَبَاطِنِ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ فِي الدِّينِ وَالدُّنيا وَالآخِرَة، وَاصْرِفْ وَارْفَعْ عَنَّا وَعَنهُمْ كُلَّ سُوءٍ عَاجِل وَآجِل ظَاهِر وَبَاطِنِ أَحَاطَ بِهِ عَلْمُكَ فِي الدِّينِ وَالدُّنيَا وَالآخِرَة، يَا مَالِكَ الدِّينِ وَالدُّنيَا وَالآخِرَة، وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَارْزُقْنَا كَمَالَ المُتَابَعَةِ لَهُ ظَاهِراً وَبَاطِناً فِي عَافِيَةٍ وَسَلامَةٍ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَّمِينَ ﴾ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبداً عَدَدَ خَلْقِه، وَرِضَاءَ نَفْسِه، وَزِنَةَ عَرْشِه، وَمدَادَ كَلمَاته.

#### هذا الدعاء يقال بعد أي عمل

بسم الله الرَّحمن الرحيم الحمدُ لله رب العالمين، اللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّم، اللَّهُمَّ أَثِبْنا بِمَحضِ فَضلِكَ على كُلِّ ذَرَّةٍ مِنْ أَعْمَالِنَا وَأَعْمَارِنَا ثَوَابَكَ لِسَائِر الصَّالِحِينَ عَلَى أَعمَالِهِم وأَعْمَارِهِم، وَزدْنا مِنْ فَضلِكَ فِي كُلِّ حِينِ أبداً ما أَنْتَ لَهُ أهل، وبلِّغْهُ مُضاعَفاً فِي كُلِّ حِينِ أَبداً عَدَدَ ذَرَّاتِ الوُجُودِ الخَلْقي، إِلَى حَضْرَةِ سَيِّدِنَا وَنَبيِّنا وحَبِيبِنَا وشَفِيعِنَا سَيِّدِ المُرسَلِينَ مُحَمَّد بن عَبدِاللهِ صَلَّى اللهُ وَسَلَّم عَلَيهِ وَعَلَى آله، ثُمَّ إِلَى أُرْواحِ آلِهِ الطَّاهِرِينَ إِلَى يَومِ الدِّينِ، وأَصْحَابِهِ وتَابِعِيهِم إِلَى يَومِ الدِّينِ، وسَائِر الأُنْبِياءِ وَالمُرسَلِينَ وَعِبادِ اللهِ الصَّالِحِين، وَوالِدِينَا وَأُولادِنا وإخوانِنا وأخواتِنا وأعمامنا وعمّاتِنا وأخوالِنا وخالاتِنا ومَشَايخنا وأصحابِنا وأزواجِنا ومحابِّنا وأهلِ وُدِّنا وَوُدِّ آبائِنا وذَوي الحُقُوقِ علَينا ومَنْ أُوصَانَا بالدُّعَاء، ومَن أُحسنَ إلينا ومن ظَلَمناهُ أو أسأنا إليهِ أو أَحاطَتْ بهِ شَفَقةُ قُلُوبنا وَجَمِيعَ الـمُسْلِمِينَ وَالـمُسْلِمَاتِ، وَأُمواتِ هَذِهِ البَلْدَة وَأُحيائِها إِلَى يَومِ الدِّين، وأُمْوَاتِ الـمُسْلِمِينَ وَأحيائِهِم إِلَى يَومِ الدِّين.

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فِدَاءً لهم مِنَ النَّارِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَكَاكاً لهم مِنَ النَّارِ، وَاغْفِرْ لَهُم وارحَمْهُم واجمَعْنَا وإيَّاهُم فِي دَارِ كَرَامَتِكَ ومُستَقَرِّ رَحَمَتِكَ مَعَ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وحِزْبِكَ الـمُفْلِحين.

اللهُمَّ افْعَلْ بِنَا وبِهِمْ عَاجِلاً وآجِلاً في الدِّينِ والدُّنيَا والآخِرَة مَا أَنْتَ لَهُ أَهْل، وَلا تَفْعَلْ بِنَا يَا مَوْلانَا مَا نَحْنُ لَهُ أَهْل، إِنَّكَ غَفُورٌ حَليِمٌ جَوادٌ كَرِيم رَوُوفٌ رَحِيمٌ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلمَ في كُلِّ

لَحْظَةٍ أَبَدَا عَدَدَ نِعَمِ اللهِ وَإِفْضَالِه، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَاءَ نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِه، وَإِلَى حَضْرَةِ النَّبِي سَيِّدِنَا مُحَمَّد اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وَمَنْ وَالاه الفاتحة.



قصيدة ترحيب لسيدنا الإمام الحبيب عبدالله بن طاهر الحداد: المتوفى بقيدون لعل وفاته في ٢٣ جمادى الثاني سنة (١٣٦٧هـ) وهو من مشايخنا رحمهم الله ورحمنا بهم ومشايخنا ووالديهم ووالدينا وأحبابنا أبداً والمسلمين إلى يوم الدين آمين آمين آمين.

مُرَحَّبُ مُرَجَّبُ يَا رَمَضَان فيا رَاغِباً في نَعِيمِ الجِنَان أَتَى شَهْرُ رَبِّك فابْشِرْ وَقُم وقُم بالصِّيام أتَكمَّ القِيام ويَا هاربَاً ذَا أوانُ الإِياب ويَا غافِلاً عَنْ مَصِير السَّماء تَـيَقَظْ هُـدِيتَ وَلَـبِّ إذا وقُـلْ يَـا إلـهِي وفَـدْتُ إلَيـك فَيَامَنْ إِلَيْهِ تَصِيرُ الأُمُور وَيا مَن إِلَيهِ النَّجَا وَاللَّجا إلَيكَ اللِّياذُ وأنت المملاذ وَلِيُّكَ لِيس يَدلُّ ومَن إلهي بجاهِ النَّيِّ الكريم تفضَّلْ علَينا بغَفْر الذُّنُوب وجُد بالقَبُولِ وسِرِّ الوصُول

ويا مَرحَباً بكَ يَا رَمَضَان ويًا خَاطِباً حُورَ خُلْدٍ حِسَان وكِد الجَوارح وَأَرْخِ العِنَان وقُمْ في الظَّلامِ وأُخْفِ المَكَان ويا تَائِباً حِينَ تَوبِيك آن لِهُولِ القَضَا وَرْدَةً كَالدِّهَان دعاكَ إِلَى اللهِ دَاعِي الأَذَان وأنتَ لِمَا تَرْتَضِى المُسْتَعَان ويا مُصْلِحاً كُلَّ حَالِ وَشَان إذا اشتدَّ خَطبُ وجَارَ الزَّمَان وفي الخوفِ لِلعَبدِ مِنكَ الأَمَان تُعادِيبِ هَانَ وذَاقَ الهَوان ومَن جَاءَ مِنكَ لَنَا بِالقُرآن وكَشفِ الكُروبِ وطُهْر الجَنَان وفَتح القُفُولِ وحَلّ الرّصَان أَجِرنا إلهي مِنَ الإمتِحَان فعامِلْ بِما يَقتَضِيهِ الْحَنَان بِهِ يَرتَوِي كُلّ وَادِي ظَمان ولَيسَ لَنَا الَّا انتَ بالفضلِ مان لِمنهَج أَفْضلِ إِنسِ وجَان وجَاهَدَ فِيكَ وأَرْوَىٰ السّنَان مَع الآلِ تَغشَاهُ في كُلِّ آن وكُنْ بِي لَطِيفاً فَإِنِّي ضَعِيفُ وإنْ مِلتُ عَنْ نَهِج مَنْ تَرتَضِي وغِث يا إلهي بِغَيثٍ عَمِيم فَنحنُ العَبِيدُ وأَنتَ الإله فوفِّق وسدِّدْ لنا واهدِنا حَبيبكَ مَن قد دَعَانا إِلَيك عَلَيهِ صَلاتُك ثُمَّ السَّلام



قصائد ترحيبية في رمضان للحبيب محمد الهدار رحمه الله مَرحَباً شَهِرَ العبَادَه مَرحَباً شَهرَ السَّعَادَه) أنت شهر الإستِفَادَه بالعَوَائِـــدِ وَالزِّيـادَه فِيكَ يُغفَرُ كُلُّ ذَنبِ والتَّقِي يُعطَىٰ مُرادَه يَرحَمُ الصمولَى عِبَادَه وَالشَّــقَاوَة بِالسَّـعَادَه نِعْمَ هَاتِيكَ السِّيادَه للجنَان المُستَجَادَه أوْصَــدُوها بالوَصَـادَه فَ وقَ أَنْ فِ وَزياده أُعطِنَا كُلَّ السَّعَادَه عَمَل حِينَ نَفَادَهُ وَاشْفِ جسمه وَفُوادَهْ أَعْطِنَا كُلًّا مُ إِذَهُ أَخْلـــــصَ اللهُ ودَادَهُ مَعَاشَـــه وَمعــادَهْ ثُـمةً أَكْرِمْ بِالزِّيَادَهُ

(مَرحَباً يَا شَهرَ رمضان مَرحَباً يا شَهرَ رمضَان مَرحَباً يا شَهرَ رمضَان مَرحَباً يَا خَدِيرَ قَادِم تُفـــتَحُ ابـــواب المَوَاهِـــب يبدل العِصْدِيان طَاعَده أُنــتَ سَــيَّدْ كُلِّ شَــهر كُلُّ بساب فيك يفستحْ وجَهَانَّم فِياكَ تُغْلَقْ حَسَانُكَ تَتَضَاعَفُ رَبِّ زِدْنَــا كُلَّ خَــير وَاحْتِمِ العُمْرِ بِأَفْضَلْ وَاهْدِ عَبدَك لِلمَدرَاضِي وَأَجِ بُ كُلَّ دُعَاءِ مِــنْ حَبِيــبِ وَصَــدِيق أَصْلِحِ اللَّهُمَّ لِلسَّكُلِّ أُعطِنَا الحُسْنَى إلهي

وَصَلِهُ الله تَغشَلِي السَّمصطَفَى مَولَى السِّيادَهُ ثُـمَّ آلِ ثُـمَّ صَحْبِ خَيْر سَادَاتٍ وَقَادَهُ والَّذِي تَابَعْ وَرَاهُمُ مُخْلِصًا أَلْهَى قِيادَهُ ربِّ أَلْحِقْنَا بِحِزْبِكَ فِي الْمَحَبَّهُ وَالسَّعادَه



# وله أيضا رحمه الله ونفع به هذه الفصول الفصل الأول

وأُهْلاً وَسَهلاً بِشَهرِ الصِّيام وَأُهلاً وَسَهلاً بِشَهرِ القِيام عَلَى المُصْطَفَى احمَد شَفِيع الأَنَام بِفَضلِ مِنَ اللهُ كَثِيرِ وَعَام يُدَاوي الذُّنُوبَ ويُبْري السِّقام وتُغلَق بُوبُ النِّيَار العِظَام حُوُوبِ إِلَى الفَجْرِ يَدْعُو الأَنَام تُبْ وَانْزَجِرْ يَا مُريدَ الْحَرَام عَلَى صَدَقَه أَوْ صَلاةً أَو صِيام وأين المسارع لِدَارِ السَّلام تَلاثَ فَوائِد كِبَار عِظَام مِنَ القَائِمِينَ السهداةِ الكِرام كما صُمتَ مِنْ شُربِ أَوْ مِنْ طَعَام جَماعَةُ مَعَ الفَجْرِ دَائِم دَوَام وقَطْعِ الرَّحِم مَعَ كُلِّ الخِصَام ويُحْتَبْ مِنَ الصَّائِمِينَ القِيام

مُرحَّبُ مُرَحَّبُ يَا رَمَضَان وَيامَرِحَباً بِكَ خَيرَ الضَّيُوف صلاةً مِن الله وَأَزْكَىٰ سلام أَيا مُسْلِمِينَ ابشِئروا وافْرَحُوا أَتَاكُم مِنَ اللهِ ضَيفٌ كَريم بِهِ تُفتَح أَبوابُ كُلِّ الجِنَان وَفِيهِ المُنَادِي يُنَادِي مِنَ ال أَياطالِبَ الخَــيْرِ أَقبِــلْ، وأنــتَ يُضَاعَفْ إِلَى الأَلْفِ فِيهِ الشَّوابِ فَأَيْنَ المُشَمِّرُ لِهَدَا العَظا أيا قَابِلَ النُّصْحِ اسْمَعْ هُدِيت إِذَا شِئتَ تُكتب مِنَ الصَّائِمِين فأوَّهُ اللَّهِ عَن المَعْصِية المُعْصِية وتَانِي الفَوائِد تُصلِّي العِشا وَقَالِثُها تَجْتَنِب للعُقُوق فمَنْ جَا بِهَـذِي الثَّـلاثِ يَفُـوزْ

مِنَ اللهِ مِنْ كُلِّ أُمر سَلام إذَا اجْتَنَبَ المُوبِقَاتِ العِظَام فكمْ فِيهِ مِنْ نَفَحَاتٍ عِظَام تَفُوقُ إِذَا شَاءَ مَوْلاكَ عَام عَطِيَّه مِنَ الله لِخَير الأَنَام لَيَالِيهِ يُغفَر لَهُ الإجْرِزَام كَذَا قَال طَه عَلَيهِ السَّلام فَمِنْ غَير إِحْسَان ما لَهُ تَمام خُشُوعٌ خُضُوعٌ وأُدَبْ واحْتِرَام بلا قَلْب حَاضِر كَما جِسْمْ رَام إِذَا كَانَ يُسرعْ بِغَيرِ نِظَام فأحسِنْ إذا شِئتَ حُسْنَ الخِتَام فَمَـنْ زَادَ زادُوه شِـدَّ الحِـزام كنذلك وبادر نُزولَ الحِمام فَأَيْنَ فُلانَ الَّذِي العَامَ صَام أُتَاهُمْ مُفاجَاه مَـوتُ زُوَّام لديهم ولا صَدقه أو صِيام فَقِيلَ لهُمْ مَا يُفيد الكَلام أبَانَ الحَلل لَكُمْ والحَرَام

ويُدْرِكُ لِيلَةَ قَدْرِ بِهَا وَيُغْفَرْ لَهُ الذَّنبِ فِيمَا مَضَيٰ فيًا مُسْلِمِينَ اغنَمُوا شَهْرَكُم فَسَاعَه مِنَ ايَّامِهِ واللَّيالُ وَلَيلَةُ قَدْر تَفُوقُ اللَّفَ شَهْر وَمَنْ صَام مُحتَسِباً ثُمَّ قَام خَرَج مِنْ ذُنُوبِه كَمَا مَنْ وُلِد فَياعَامِلين أَحْسِنُوا فِي العَمَلِ فَرُوحُ العِبَادَه يَا عَابِدِين فَكُلّ صَلاه أو قِرَاه أو دُعاء ا كَمِثل الستَّرَاويح أَوْ غَيْرهَا وَسَارِقْ صَلاته أَخَسَ السَّرَق بقَدْر التَّعَبْ رَاحَة المُنْقَلَب وَصَـلِّ صَـلاة مُـوَدِّع وصُـمْ وَقُلْ رُبَّما إِنَّ الأَجَلْ قَد قَرُب وأَيْنَ فُلانَة وأَيْنَ فُلانَا فأَعْمَاهُم قُطِعَتْ لا صَلَاه تمنُّوا الرُّجُوع وَلَوْ بَعضَ يَوم فَقَد جَاءَكُم سَيّد المُرْسَلِين حَياةً فأيَّامُها لأنصِرام ويَا فَرحَة المُتَّقِينَ الكِرَام فيَا ربَّنَا هَبْ لنا كُلَّ خَيْر وسَدِّدْ وأَصْلِحْ وجُدْ بالمرَام وأَجْزِلْ لَنَا القَسْم فِيما قَسَمْ صَنَّهُ مِن عَطَاياكَ تِلْكَ الجِسَام مَعَ العَفْو وَالعَافِيهُ وَالتُّهَي وَحُسن اليَقِين وحُسن الخِتَام وَغِثْ يَا مُغِيثُ بغَيثِ القُلُوبِ وَغَيثِ الجُدُوبِ دَوَاماً وَعَام وآل وصَــحب وسَــلّم دَوَام

وَقَالَ لَكُمْ سَارِعُوا وَاغْنَمُوا الــ فياحَسْرةً لِلكَسُولِ النَّـؤُومِ وَصَـلِّ عَلَى أحمَـد الـمُصْطَفَى



### الفصل الثاني

## في الترحيب والموعظة:

لَحْظَةٍ أَبَدَا عَدَدَ نِعَمِ اللهِ وَإِفْضَالِه، عَدَدَ خَلْقِه، وَرِضَاءَ نَفْسِه، وَزِنَةَ عَرْشِه،

عَلَى المُصْطَفِي آحمَد شَفِيعِ الأَنَام تَنَالُونَ فِيهِ جَمِيعَ المَرَام بفَرضِ الصِّيامِ وفَضْلِ القِيَام وخَصَّكُمُوا بالعطّايَا العِظَام سِواكُم أُسَارَىٰ مَنَام أَوْ مَلام وأَرْغَدَ مَشْرُوبَكُم وَالطَّعَام مَعَ المُصطَفىٰ جَوفَ تِلكَ الخِيام عَدِيمُ الصِثَالِ بِدَارِ السَّلام ويَمْنُنْ بأَكْمَل حُسْن الخِتَام يَنَالُونَ بِالْجِلِّةِ أَعِلَىٰ مَقَام وَلا تَقْتُلُوهُ بِجَمْعِ الْحُطَام بلَهْ و أَوْ بلَغ و أَوْ حَرَام أَوْ مَنَام بها مَا عَمِلتُمْ مَلائِكُ كِرَام وإشباع صُوامِكُم بالطَّعَام بعِتْقِهُ وغَفْرهُ وأُجْر الصّيام وشَهْر الدُّعَا والبُكَا فِي الظَّلام 

صَلاةً مِنَ الله وَأَزْكَىٰ سَلام أَيَا مُسْلِمِين إِنَّ ذَا خَيرْ شَهْر فَذَا رَمَضَانُ أَرْمَضَ السَّيِّئات فهَيَّا اشْـُكُر وا اللَّهَ فَضَّـلَكُم وأَيقَظَكُم تَذْكُرونَــهْ وكَــم وَمَــنَّ بِعَافِيــةٍ وَأُمَــان وأبقى لكم عَيشَ دار القَرار نَعِيمٌ مُقِيمٌ عَظِيمٌ جَلِيلٌ فَنَادُوا الجَلِيلَ يُتِمُّ الجَمِيل فذَا الشَّهْرِ مَوْسِم للمُقْبلِين فَلا تُهْمِلُوهُ بِمَا لا يُفِيد فكَم ضَاعتْ اَيَّام مِـنْ عُمْـركُم فهيَّا اغسِلُوا صُحُفاً سَجَّلَتْ بِمَا تَسْتَطِيعُونَ مِنْ كُلِّ خَيْر فَمَنْ فَطَرَ الصائِمِينَ يَفُوز وذًا الشُّهر شهر القُـرآن الكَـريم ومَوسِم عَظِيم فَلا تَشغَلُوه

لِيَسْلَمْ لَنَا صَومُنا بالتَّمام وقَدْ سَجَنُوهَا بِمَنعِ الطَّعَام بذا الشَّهر مِن لَهُ و أَوْ مِنْ حَرَام وَيُسرع إِلَى أَهلِهَا الإنتِقَام مَعَهُ غَيرٌ جُوعٌ أَوْ تَعَبْ فِي القِيَام شَــقيُّ بَعِيــدُ أُسِـير الآتَــام وَأَهْلِ الْخُمُورِ وَأَهْلِ الْخِصَامِ وقَاطِعْ صَالاتِه وتَارك صِام ومَا فَوَاهُمُ النَّارِ بَايِنَ اللَّفَامِ وجَانَب فِيهِ السَمَعَاصِي دَوَام وغِيبَه نَمِيمَه ونَظْرَة حَرام وَفِي الصَّومِ تُبطِلِ ثَوابَ الصِّيام فيَقْضِى مَعَ الإثمِ هُو والملام مِنَ النَّارِ لِلصَّائِمِينَ الكِرَام وَفِعلُ المَعَاصِي كَأْكُلُ الْحَرام وزد واهد واستر علينا دوام وغَيثِ الجُدوبِ دَواماً وَعَام وَ آلِهِ وصَحْبهْ وكُلِّ إِمَــام \_قِيَامَةِ عَدَّ الْحَصَى وَالرَّذام

وَفِيهِ الشَّياطِينِ قَدْ سُلْسِلُوا وَلَم يَبْقَ إِلَّا شِرَارُ النَّفُوسِ فَيا وَيلَ مَغْرُور لَـمْ يَنزَجرْ فَإِثْمُ المَعَاصِي يُضَاعَفُ فِيْه ويا رُبَّ صَائِم وقَائِم وَمَا وَلا يُحْرِمُ السخَيرِ فِيهِ سِوَا كَمَا العَاقّ أُو قَاطِع أَرْحَامِهِ ومَنْ نَشَزَتْ بِأَذَى زَوْجِهَا أولئك حِزبُ اللَّعِين الرَّجيم هَنِيئاً لِهُن صَامَ شَهْرَ التُّقي كمَا الكِذْبِ هُو واليَمِينِ الكَذِبْ فَذِي الخَمْس تَحْرُم عَلَى كُلِّ حَال وَبَعضُهُم قَالَ يُفطِر بها ألَا إِنَّمَا الصَّومُ حِصنٌ حَصِين وَلا يَهدِمُ الحِصْنِ إلَّا الجَدَل فيَا ربَّنَا احفَظْ ووفِّقْ وَجُد وغِثْ يَا مُغِيثُ بغَيْثِ القُلُوب وَصَـلِّ وسَـلُّم عَلَى الـمُصْطَفَىٰ مَعَ المُسْلِمِينَ اجْمَعِينَ إِلَى الـ



#### الفصل الثالث

## في الحث على الاجتهاد سيما في العشر وشيء من أخلاق الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم:

عَلَى المُصْطَفَى احمَدْ شَفِيعِ الأَنَام إذَا دَخَلَت أَبَداً لا يَنام وَأَيِقَظْ نِسَاءَهُ عَلَيهِ السَّلام وَشَمَّرْ وأَحْيَا اللَّيالِ العِظَام كَثِيرِ الدُّعَاءِ والبُكَاء في الظَّلَام قُمِ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلاً فَقَام وَيَخْشَى \_ مِنَ البَطْشِ والإِنْتِقَام فَأَحْيَا الظَّلَامَ وَعَادَى المَنَامِ إِلَى أَنْ شَكَتْ قَدَمَاهُ الوّرَام يَخَــافُ الإلهَ وَيَرجُــو دَوَام وَلَــيسَ بِعَالِــم وَلا بإِمَـام وذُو الجَهْل يَرتَعُ مِثل السَّوَام فَأَبْشِرْ بِهِ يَوْم حَشْر الأَنَام يَصُدُّكَ عَن لَهُو أَوْ عَنْ حَرَام فَأَيْنَ بُكَاكَ مِنَ الانْتِقَام وَمَن لَا بَكَىٰ سَوْفَ يَـبْكِي دَوَام فِي الْحَشْرِ إِلَّا تُسلاثٍ كِرَام وَثَانِيَــة غَاضَّــة مِــن حَــرَام

صَلاةً مِنَ الله وَأَزِكَى سَلام فَذِي العَشْرِ كَانَ النَّبِي الكَّرِيم نَوَى الاعْتِكَاف إِلَى يَومِ عِيد وَزَادَ اجْتِهَاداً وَهُو فِي مَزيد فَــذَاكَ نَبيُّــك وَلا ذَنــبَ لَهُ يَقُومُ اللَّيَالِي فَمَوْلَاهُ قَال يَخَاف العَذَابِ وَهُـوفِي أَمَان فَخفْ مِن إلهَكْ فَكُلُّ عَلِيم وَمَن لَمْ يَخَفْ فَهُوَ جَاهِل سَخِيفْ فَمَا عِلم إلَّا بِخَشْيَهْ وخَوْف وَخَوْفَكْ مِنَ اللهِ فِيهِ الأَمَان وَمَا صَحَّ إِيْمَان إِلَّا جِحَوف عَلامَةُ خَوْف الإله البُكَاء فَمَن يَبْكِ مِنْ خَوْفِ رَبِّه نَجَا فَكُلُّ عُيُـون الـوَرَىٰ بَاكِيَـه بَكَتْ هَاهُنا خَوْف مِنْ رَبِّها

عَلَى طَاعَةِ الله رَبِّ الأَنْابِ المَّانِام عَلَى فَوْت حَظَّ أَوْ وَجَعْ أَوْ حُطَام عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَام مِنَ القَبْرِ وَالْحَشْرِ وَأَشْيا عِظَام الكِتَابَ أُو الوَعْظَ نَـثُر أُو نِظَام وَإِلَّا تَبَاكَىٰ لِكَىٰ لا تُسلام وهَـــذِه عَلامَــة لِشَـــرِّ الأَنَــام ويُدْخِلْ إِلَى الظِلِّ يَومِ القِيَام صُرفْ صَدَقَهُ مِن ذَهَبْ أَوْ طَعَام مُسَجَّلَةً لَـكْ بأيْـدِي كِـرَام مَضَتْ وَانتَ فِي شُغْل لَهُ و أَوْ مَنَام يَقُوم مِنَ اللَّيل خَيْر القِيَام بشَوْقِ وَذُوقِ وَلَوْعَة غَرام يُطِيلُ القِيَام وَيَحْفُو المَنَام بِدَمْعٍ غَزِير فِي سَوَادِ الظَّلام فَيُصْبِح نَشِيْطاً لِفِعْل الكِرَام يَكَادُ يَطِيرِ إِلَىٰ أَعْلَىٰ مَقَام مَضَوْا كُلَّهُمْ وَأُنتَ الصِحِتَام مَشَوْا فِي الطَّريق وَأَمْسَوا رمَام مَـــتَىٰ تَسْــتَفِيقُ قَبْــلَ الحِمَــام هُـمُ فِي انتِظَـار وُصُـولك دَوَام

وَقَالِثُهَا سَهِرِتْ لَيْلَهَا فَلا بُورِكَتْ عَيْن تَـذْرِي الدُّمُـوع فَلَا تَبْكِ إِلَّا عَلَى مَا بَكَىٰ بَكِي وَبَكِي بَعْدَهُ الصَّالِحُون وَشَوْقاً وَخَوْفَاً إِذَا سَمِعُوا فَقُمْ وَابْكِ ذَنبَك كَمَا قَد بَكُوا إِذَا قَسِىَ القَلبُ تَقْسَى العُيون ودَمعُ السُّحُورِ ينير القُبُورِ ودَمْعَةُ وجَلْ أَجَلَّ مِنْ جَبَل فَأَيْنَ البُكَا مِن ذُنُوب كَثِير وأَيْنَ البُكَا مِنْ ضَيَاعِ اللَّيالِ وَغَيرُك تَزوَّدَ خَيْر الزَّوَاد يَبِيتُ يناجِي الرَّحيمَ الوَدُود وَيَتْلُو القُرْان بصَوتٍ شَجِيّ وَيَدعُو القَدِيرَ وَيَـبْكِي كَثِير وَيَسْتَغْفِرُ الله عِند السَّحَر بِوَجْدٍ مُنِير وَقَلْبِ نَويْر فَكُمْ لَكْ جُدُودْ إِلَى فَوْقِ هُـود وَكُمْ لَكْ صَدِيق وَكُمْ لَـكْ رَفِيـق وأُنْتَ غَريق ونَوْمُك عَمِيق وَمَن قَدْ سَبَق وَمَن قَدْ لَحِقْ

وَخَير الزَّوَاد التُّقَى ياغُلَام وَعَدد العُدد لِدَار المُقَام سَـــتُخْرُج إِلَى الدَّار دَار الدَّوَام لِدَار الـــجَزَاء لِدَار السَّلام وكالقَمْظرير عَبُوساً ظَلام وَقُهُمْ وَاسْتَعِد وشُدَّ الحِهِام وَ زَادُك قَلِيكِ لَ فَفَكِّكِ دُوَام يَهبْنَا النَّجَاةَ ويُعْطِى الـمَرَام تَفَضَّلْ عَلَيْنا بِدَار السَّلَام بلا سَبْق هَمّ وَلَا بَعْض غَمّ بمَحْضِ الكَرَمْ نَكُنْ فِي الكِرَام وَسَعْف البَتُـول وَذاكَ الإمَام مَحىٰ مَا مَضَى بِخَير الأَنَام عَلَيْهِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ السَّلَام مَعَ التَّابِعِينَ هُدَاة الأَنَام فِي كُلِّ حِسين عِسدَاد السرّذَام

فَخُدْ لَكْ زَوَاد لِدَار السَمَعَاد فَمَنْ خَاف جَـد صَبَر واجْتَهَد تَفَكَّرْ فَأَنْتَ بِدَارِ الفَنا وَتَــتُرُك دَار العَمَــل والتَّعَــب تَــزَوَّد گَثِـير لِيَــوْمٍ عَسِـير وَشَمِّر وجِد وفي العَشر زدْ فعُمْـرُك قَصِـير وذَنبُـك كَثِـير وَنَادِ الإله يَكُنَّ بَلاه وَقُلْ يَا سَلامُ إِلَيْكَ السَّلام بطة الرَّسُول نَنَلْ كُلّ سُول قَضَى الله قَضَى بعَيْن الرِّضَى فَأُكْثِرْ عَلَيْه صَلاتَك عَلَيْه مَعَ الآلِ ثُمَّ الصِّحَابِ الكِرَام كَذَا المُرْسَلِينَ وَالصَّالِجِين



## الفصل الرابع في التوديع يؤتى ببعضه مؤخذ والباقي نشيد:

وَنَسْتَوْدِعُ الله شَهْرِ الصِّيام) عَلَى المُصْطَفَى احْمَد شَفِيعِ الأَنَام عَلَى شَهْر رَمضَان شَهْر الصِّيَام وَنَالَ بِكَ الصَّائِمُونَ السَمَرَام عَلَيْكَ مِنَ اللهِ بَارِي الأَنَام مِنَ الله يُمْلِي العَوالِم دَوَام وَيَرْفَعُ لَكُ اللهُ أَعْلَىٰ مَقَ الله مِنَ ايَّامِكَ واللَّيالِي العِظَام لَدَى العَارِفِينَ الهُداة الكِرام مِنَ النّار وَالعَارِ، لأهل الصّيام لِـمَن صَامَ فِيكَ وَبِاللَّيْلِ قَام يَفُ وق عِبَ ادة ثمَ انِين عَام حملائِكَةِ الطَّاهِرِينَ الكِرَام مِنَ اللهِ مِنْ كُلِّ أَمْر سَلام شَفِيعٍ إِلَى اللهِ يَوْم القِيَام لِيَرْفَعَنَا بِكَ أَعْلَىٰ مَقَام

(مُـوَدَّعْ مُـوَدَّعْ يَا رَمَضَان صلاةً مِن الله وَأَزْكَىٰ سلام سَلامٌ سَلامٌ كَمِسْكِ الخِتَام سَلامٌ عَلَيْكَ شَرَحْتَ الصُّدُورِ سَلامٌ يُضاعَفُ في كُلِّ حِيْن سَلَامٌ عَلْيكَ سَلامٌ عَلَيْك سَلامٌ يزيدكَ خَيْراً كَثِير سَلامٌ عَلَى كُلِّ وَقْتِ وَحِين سَلامٌ عَلَيْكَ فَمَا أَقْصَرَك فَكُمْ يَعْتِقِ اللهِ فِيكَ رِقَاب وَكَمْ يَغْفِر الله كُلّ الذُّنُوب سَلامٌ عَلَى لَيْلَةٍ خَيْرِهَا سَلامٌ عَلَى الرُّوحِ فِيهَا مَعَ الْ سَلامٌ عَلَيْهمْ عَسَىٰ نَالَنَا فَيَاخْيْرَ ضَيْفٍ حَبِيْبٍ كَرِيم فَكُنْ شَافِعاً عِند رَبّك لَنا

ويكرمنا بالمرزايا العظام وَعَافِيَةِ وَالغِنَىٰ بِالدَّوَام تَقَضَّ لَى وآذنَ بالإنْصِرام مِنَ اللهِ لِلصَّائِمِينَ القِيَام عَسَىٰ يَجْبُرُ الصَّوب رَبُّ الأَنَام فُرُوض أَوْ سُنُنْ أَوْ مُبَاحِ أَوْ حَرَام عَلَيْهِ صَلاتُكَ ثُمَّ السَّلام فَإنَّا مُقِرَّونَ بِالإِجْتِرَام حِقَار العِبَاد عَبيدُ الحُظام قُساةُ القُلُوبِ رُعَاةُ الطَّعَام وَلَـيْسَ لَنَا غَـير فَضْلك ذِمَام بمَا أَكُرَمْتَ بِهِ عَابِدِيكَ الكِرَام كَذَا المُسْلِمِين مَعَ عَفْو عَام أَتَوْا بَعْد أَوْ قَدْ مَضَوا بسَلام نُودِّع شَهْر العَطَايَا الجِسَام أَتَتْنَا وَنَحِنُ غُفُول آو نِيَام مُحِبُّونَ عِندَ الدُّعَاء في الظَّلَام شَريفَ النُّزُولِ شَريف المَقَام مِنَ الصَّالِحَاتِ بأُحْسَن خِتَام

وَ يَجِعَلنَا مِثْلَ مَن قَدْ أَحَبّ وَيَمْنَحنا بالسهدي والتُّعَيي أَيَا مُسْلِمِينَ انَّ شَهْرَ الرِّضَى وَفِي آخِـره تكـثر النَّفَحَـات وَمَا فَاتَ مِنْهُ مُصَابٌ جَلِيلٌ فيَجْ بُرْ خَلَلْنَا وَأَعْمَالَنا فَيَا رَبِّ يَا رَبِّ بالسمُصْطَفَى تَفَضَّلْ عَلَيْنَا بِجَبْر المُصَاب نُساةُ المَعَادِ قِلَالُ الرَّشَاد أُسَارَىٰ الذُّنُوبِ كَثِيرُو العُيُوبِ وَأَعْمَالُنا زَلِلٌ كُلَّهَا فَسَلِّم وَأَرْشِدْ وَأَكْرِم وَزدْ وأُحبَابَنَا وَجَمِيعَ الفُرُوع وَهَبْنَا كَمَا أَجْر مَنْ عَبَدُوك تَعَالُوا بنَا أَيْهَا الْمُسْلِمُون فَكَمْ فَاتَنا فِيهِ مِن نَفْحَةٍ وَكُمْ نَظَرَاتِ بِهَا خُصِّصَ ال تَعَالُوا نُودِّع ضَيْفاً كَريم وَخُدِيمُ أَيَّامَدهُ واللَّيكال

يَعُ ودَ بِخَيرَاتِ بِهِ كُلّ عَام بِعَافِيَةٍ مَع جَمِيع الـمَرَام عَلَى مَا مَضَىٰ مِنْ ضَيَاع أو مَنَام عَلَى كُلِّ أَفْعَالِنَا مَا نُللام وَسَحَلَهَا الكَاتِبُونِ الكِرام وَنَشْر الفَضَايح يَوْمَ القِيَام وَفَضْ لا جَزيلاً وَعَفْ وا دَوَام وَعَافِيَةً مِن جَمِيع السِّقَام فَنحْنُ أَحَـقٌ ضِعَافٌ لِئَام مَعَ طُولِ عُمْر وحُسْن الخِتَام وَغَيْثُ الْجُدُوبِ دَوَامًا وَعَام بَعَثْتَ إِلَى الخَلْق هَادِي الأَنَام شَفِيع الخَلائِق يَوْمَ الزّحَام وَأَتْبَاعِهم عَدَّ لَفْظِ السَّكَلام

نُودِّعُ لَهُ نَسْ أَلِ اللَّهَ أَنْ يَعُودُ عَلَيْنَا سَنِيناً كَثِير نُودِّعُهُ بِالبُكَا حَسْرَةً فَلَوْ أُنَّنَا قَدْ بَكَيْنَا الدِّمَا فَكَم زَلَّةٍ سُطِّرَتْ في الكِتَاب وَكُمْ كُرْبَةٍ عِندَ كَشْفِ الغِطَا فَيَا سَابِلَ السَّتْرِ سَتْراً جَمِيل وَ وَفِّق وَسَدِّدْ وَهَبْنَا اليَقِين وَمَا أَعْطَيتَهُ الصَّالِحِينَ اعْطِنا وَزِدْنَا مَوَاهِب لَا تَحْتَصِي وَغِثْ يَا مُغِيثُ بغَيْثِ القُلُوبِ وَصَلِّ وَسَلِّم عَلَى خَدْرٍ مَنْ مُحَمَّدٍ المُصْطَفَى المُجْتَىي وَآلِ وَصَحب كَذَا الأَنبيا



# كيفية ختم القرآن في صلاة التراويح في رباط الحبيب محمد الله

ترتيب قراءة السور في الركعات:

يقرأ الإمام في الركعة الأولى: سورة الليل، وفي الركعة الثانية: سورة الضحى، ويكبر المأمومون بصوت واحد بعدها إلى سورة (لم يكن) (الله أكبر)، وبعد الزلزلة إلى الماعون: (الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر)، وبعد الكوثر إلى الناس: (الله أكبر لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد).

ويقرأ الإمام في الركعة الثالثة والرابعة: (ألم نشرح والتين).

وفي الركعة الخامسة: العلق والقدر، وفي السادسة: (لم يكن).

وفي الركعة السابعة: (الزلزلة والعاديات)، وفي الثامنة: القارعة.

وفي الركعة التاسعة: (ألهاكم والعصر)، وفي الركعة العاشرة: الهُمَزة.

وفي الركعة الحادية عشر، والثانية عشر: الفيل وقريش.

وفي الركعة الثالثة عشر: الماعون والكوثر.

وفي الركعة الرابعة عشر: الكافرون.

وفي الركعة الخامسة عشر، والسادسة عشر: النصر والمسد.

وفي الركعة السابعة عشر الإخلاص (أربعاً)

وفي الركعة الثامنة عشر: الفلق.

وفي الركعة التاسعة عشر: الناس

ويقول الإمام بصوت منخفض بعد التكبير:

(اللهُمَّ افتَحْ لَنَا بِحَير، وَاختِمْ لَنَا بِحَير، اللهُمَّ آفِسْ وَحَشَتَنَا فِي قُبُورِنا)
وفي الركعة العشرون: يقرأ أول خمس آيات من سورة البقرة ويقول
بعدها: (اللهُمَّ اجْعَلْنَا وَوالِدِينَا وَذُرِّيَّاتِنا وأَحبَابِنَا أَبَداً مِنْ كُمَّلِ عِبادِكَ
المُفلِحِينَ وَهَبْ لِكُلِّ مِنَّا فِي كُلِّ حِينٍ أَبَداً مَا وَهَبتَهُ لِلمُفْلِحِينَ فِي كُلِّ حِينٍ أَبَداً مَا وَهَبتَهُ لِلمُفْلِحِينَ فِي كُلِّ حِينٍ أَبَداً مَا وَهَبتَهُ لِلمُفْلِحِينَ فِي كُلِّ حِينٍ أَبَداً مَعَ كَمَالِ العَافِيةِ التَّامَّةِ فِي الدَّارِين آمين)



## ترتيب رباط الحبيب محمد الهدار رحمه الله في ختم القرآن ليالي الوتر في رمضان

ليلة ١٧ رمضان ختم أصحاب بدر أول الليل في الرباط، بعد الانتهاء من الوتر يقولون: ربنا تقبل منا .... إلخ، ثم الفواتح الثلاث وَسُبُّوحٌ قُدُّوس.... إلى آخر أوراد الوتر.

ثم قصيدة: يافتاح ياعليم. المذكورة آخر الكتاب، ثم (ألم...) إلى آخر الآيات، والإخلاص ١١ مرة، والمعوذتين والفاتحة بصوت واحد.

ثم: صدق الله العظيم... إلخ.

ويشرعون في أدعية ختم القرآن وما بعدها، وبعد دعاء بر الوالدين قصيدة: (يارحمة الله زوري)، ثم (مولانا يامولانا ...إلخ صفحة ١٨٩)، ثم دعاء خاتمة المجالس، ثم تلقين الاستغفار، وإن اتسع الوقت قرأوا الوهبة إلى روح شهداء بدر كما هي العادة في الرباط.

ليلة ٢١ رمضان: وهو ختم الإمام السقاف آخر الليل في الرباط بعد الانتهاء من الوتر يقولون: (ربنا تقبل منا ..... إلخ)، ثم الفواتح الثلاث، وسبوح قدوس إلى آخر أوراد الوتر ، ثم الدعاء الشامل (صفحة ٢٣٧)، ثم ختم القرآن ومابعده، ثم بعد دعاء بر الوالدين: الأسماء الحسني ومايليها، ثم قراءة دعاء خاتمة المجالس (صفحة ٢٣٥)، ثم فصول الأدعية (صفحة ٢٢٣)، ثم: (اللهم ياعظيم السلطان ثم: (مولانا يامولانا... إلخ) (صفحة ١٨٩) ثم: (اللهم ياعظيم السلطان

..إلخ) (صفحة ٢٨) ثم دعاء خاتمة المجالس والفواتح والمصافحة بالصيغة العيدروسية المتقدمة في أوراد بعد العصر.

ليلة ٢٣ رمضان: ختم سيدنا الحداد في مسجد الأوابين. يقام في مسجد العامرية بعزة أول الليل.

ليلة ٢٥ رمضان: ختم سيدنا الإمام محمد مولى الدويلة أول الليل في الرباط، وهو ختم مسجد النساء، فبعد الانتهاء من الوتر يقولون: (ربنا تقبل منا ..... إلخ) ثم: الفواتح الثلاث، (وسبوح قدوس إلى آخر أوراد الوتر)، ثم: (ألم...) إلى آخر الآيات، والإخلاص ١١ مرة والمعوذتين والفاتحة بصوت واحد.

ثم: صدق الله العظيم إلخ، ثم ختم القرآن ومابعده، وبعد دعاء بر الوالدين قصيدة الحبيب محمد رحمه الله (البشير النذير) المذكورة آخر الكتاب، ثم: (مولانا يامولانا... إلخ)، ثم: اللهم ياعظيم السلطان ..إلخ، ثم: دعاء خاتمة المجالس، ثم: الفواتح الثلاث والمصافحة بالصيغة العيدروسية.

ليلة ٢٧ رمضان: ختم باعلوي، وختم مصحف التراويح الذي يقرأ في صلاة آخر الليل في الرباط، يُقام الختم آخر الليل، فبعد التراويح والختم يقرأون (ألم ...) إلخ الآيات، والإخلاص ١١ مرة والمعوذتين والفاتحة بصوت واحد، ويشرعون في ختم القرآن ومابعده، ثم: بعد دعاء بر الوالدين: الأسماء الحسنى ومايليها، ثم ذكر رمضان المشهور عشرا عشرا، وفاتحة

للمستعجلين، ثم توديع رمضان للحبيب محمد الهدار رحمه الله، ثم فصول الأدعية ، ثم مولانا يامولانا ..إلخ ، ثم اللهم ياعظيم السلطان ..إلخ ثم دعاء خاتمة المجالس والفواتح الثلاث والمصافحة بالصيغة العيدروسية .

ليلة ٢٩ رمضان: ختم سيدنا عمر المحضار آخر الليل في الرباط وفيه الترتيب الذي مر ليلة ٢٧.

ليلة ٣٠ رمضان: ختم سيدنا الإمام الجيلاني أول الليل ويُقرأ الختم من كتاب الغُنية للإمام الجيلاني، وبعد الانتهاء من الوتر يقولون: ربنا تقبل منا ..... إلخ، ثم الفواتح الثلاث، ثم سبوح قدوس ..إلى آخر أوراد الوتر، ثم قصيدة (يافتاح ياعليم) المذكورة آخر الكتاب، ثم (ألم ...) إلى آخر الآيات، والإخلاص ١١ مرة والمعوذتين والفاتحة، بصوت واحد.

ثم صدق الله العظيم... إلخ، وبعد الدعاء من كتاب الغنية قصيدة (يارحمة الله زوري) ثم مولانا يامولانا... إلخ ثم اللهم ياعظيم السلطان .. إلخ، ثم دعاء خاتمة المجالس، ثم تلقين الاستغفار، وإن اتسع الوقت قرأوا الوهبة إلى روح أموات المسلمين، ثم ذكر رمضان المشهور: أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر.... إلخ عشرا عشرا، ثم الختام.. فقل معي نستغفر الله... إلخ، ثم الفواتح.









دعاء ختم القرآن العظيم يقال له: الفصول، مروي عن سيدنا الإمام على زين العابدين بن سيدنا الإمام أبي عبدالله الحسين السبط رضي الله عنهم.

ويليه دعاء الشيخ الإمام عبدالله بن محمد باعباد

ثم التحميد النبوي لسيدنا الإمام الحسن بن صالح البحر

ثم دعاء لسيدنا الإمام على بن محمد الحبشي

ودعاء للشيخ العارف بالله أحمد بن سعيد بالوعار العفيف صاحب الهجرين حضرموت

ثم دعاء بر الوالدين للشيخ العارف بالله الإمام محمد بن أحمد بن أبي الحب الحضرمي رحم الله الجميع ورحمنا بهم ومشايخنا ووالديهم ووالدينا والمسلمين آمين







بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللهُمَّ إِنِّي أُقَدِّمُ إِلَيْكَ بَيْنَ يَدَيْ كُلِّ نَفَسٍ وَلَمْحَةٍ وَلَحْظَةٍ وَخَطْرَةٍ وَطَرْفَةٍ يَطْرِفُ بِهَا أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلُ الأَرْضِ وَكُلِّ شَيْءٍ هُوَ كَائِنُ فِيْ عِلْمِكَ أَوْ قَدْ كَانَ أُقَدِّمُ إِلَيْكَ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ كُلِّهِ:

بِسِمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ الحَمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِين، حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبارَكاً فِيهِ عَلَى كُلِّ حَالِ حَمداً يُوَافِي نِعمَهُ ويُكَافِئُ مَزِيدَه؛

يَا رَبَّنَا لِكَ الْحَمدُ كَمَا يَنبَغِي لِجَلالِ وَجهِكَ وعَظِيمِ سُلطَانِكَ، سُبحَانَكَ لا نُحْصِي ثَناءً عَلَيكَ أَنتَ كَمَا أَثَنَيْتَ عَلَى نَفسِكَ، فَلكَ الْحَمدُ حَتَّى تَرضَىٰ، ولَكَ الْحَمدُ إِذَا رَضِيتَ، وَلَكَ الْحَمدُ قَبلَ الرِّضَىٰ، وَلَكَ الْحَمدُ بَعدَ الرِّضَىٰ، وَلَكَ الْحَمدُ فِي الْحَمدُ إِذَا رَضِيتَ، وَلَكَ الْحَمدُ قَبلَ الرِّضَىٰ، وَلَكَ الْحَمدُ بَعدَ الرِّضَىٰ، وَلَكَ الْحَمدُ فِي كُلِّ خَلْقٍ أَبْداً عَدَدَ نِعَمِكَ وَإِفضَالِكَ، مِثَتَىٰ أَنْف أَنْف لَكْ مَليُون كرّ مَرَّة، فِي كُلِّ خَلْقٍ أَبداً عَدَدَ نِعَمِكَ وَإِفضَالِكَ، مِثَتَىٰ أَنْف أَنْف لَكْ مَليُون كرّ مَرَّة، فِي كُلِّ خَرْشِكَ فَرْضَاءَ نَفْسِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ كُلِّ ذَرَّةٍ مِنْ ذَرَّاتِ الوجُودِ الْخَلقِيِّ، عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَاءَ نَفْسِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِك؛

اللهُمَّ لَكَ الحَمدُ فِي كُلِّ لَحْظةٍ أَبدَا بِجَمِيعِ مَحَامِدِكَ كُلِّهَا كَمَا أَنْتَ أَهْلُهُ، مِثل ذَلِكَ كُلِّها كَدَدَ خَلْقِك، وَرِضَاءَ نَفْسِك، وَزِنَةَ عَرْشِك، وَمِدَادَ كَلِمَاتِك.

فَصَلِّ وسلِّم وَبَارِكْ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبداً بِجَمِيعِ الصَّلَواتِ كُلِّها كما أَنْتَ أَهلُه، مِثلَ ذَلِكَ كُلِّه، عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَعَلَى سَائِرِ الأَنْبِيَاءِ وَالـمُرْسَلِينَ، وَلَمِيع عِبادِ اللهِ الصَّالِحِين، وَعَلَينا وَعَلَى وَالِدِينَا وَذُرِّياتِنَا وَالْمَسْلِمِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّين، مَعَهُمْ وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أُرحَمَ الرَّاحِينَ يَا أُرحَمَ الرَّاحِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّين، مَعَهُمْ وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أُرحَمَ الرَّاحِينَ يَا أُرحَم الرَّاحِينَ، فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَدَا عَدَدَ خَلْقِكَ، وَرِضَاءَ الرَّاحِينَ يَا أُرحَمَ الرَّاحِينَ، فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَدَا عَدَدَ خَلْقِكَ، وَرِضَاءَ نَفْسِكَ وَزِنَةً عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِك كُلَّ صَلاةٍ تَهَبُ لَنا بِهَا وَتَهَبُ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ فَنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ فِي الدُّنْيا وَالآخِرَةِ وَتُعِيدُنا وَتُعِيدُ بِهَا كُلَّ مُسلِمٍ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ فِي الدُّنْيا وَالآخِرَةِ وَتُعِيدُنا وَتُعِيدُ بِهَا كُلَّ مُسلِمٍ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ فِي الدُّنْيا وَالآخِرَةِ وَتُعِيدُنا وَتُعِيدُ بِهَا كُلَّ مُسلِمٍ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ فِي الدُّنْيا وَالآخِرَةِ وَتُعِيدُنا وَتُعِيدُ بِهَا كُلَّ مُسلِمٍ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهِ فِي الدُّنْيا وَالآخِرَةِ وَتُعِيدُنا وَتُعِيدُ بِهَا كُلَّ مُسلِمٍ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ فِي الدُّنْيا وَالآخِرَةِ وَتُعِيدُ بِهَا كُلَّ مُسلِمٍ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ فِي الدُّنْيا وَالآخِرَةِ وَتُعِيدُ بِهَا كُلَّ مُسلِمٍ مِنْ كُلِّ مَعْمَلُهُ إِنَا وَبِهِمْ مِنَ الجَمِيلِ مَا أَنْتَ أَهْلُه إِنَّكَ أَهلُ التَقْوَى وَأُهلُ الشَقْوَى وَأُهلُ المَعْفِرَة؛

#### دعاء ختم القرآن (الفصول)

لسيدنا الإمام زين العابدين علي بن الحسين السبط بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنهم، توفي سيدنا الإمام زين العابدين سنة (٩٤ هجرية) رحمهم الله ورحمنا بهم ومشايخنا ووالديهم ووالدينا والمسلمين إلى يوم الدين آمين.

#### بِسْسِ إِللَّهِ ٱللَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرّ

﴿ اللهُمَّ اجْعَلْنَا وَوَالِدِیْنَا وَمَشَایِخَنَا وَمُعَلِّمِیْنَا وَوَالِدِیْهِم وَالْحَاضِرِیْنَ وَجَمِیْعَ الْمُسْلِمِیْنَ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِیْنَ الْمُفْلِحِیْنَ الْمُنْجِحِیْنَ الْفَائِزِیْنَ الْمُسْلِمِیْنَ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِیْنَ الْمُفْلِحِیْنَ الْمُسْتَبْشِرِینَ الْمُطْمَئِنِیْنَ الْمَسْرِینَ الْمُطْمَئِنِیْنَ الْآمِنِیْنَ الْبَارِیْنَ الْمُطْمَئِنِیْنَ الآمِنِیْنَ الْبَارِیْنَ الْمُطْمَئِنِیْنَ الْمُسْرِینَ الْمُطْمَئِنِیْنَ الآمِنِیْنَ النَّاحِمِیْنَ النَّاحِمِیْنَ. النَّامِیْنَ لاَ خَوْفٌ عَلیهِم وَلاَ هُم یَحْزَنُون، بِرَحْمَتِكَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ.

﴿ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ، وَبَلَّغَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْوَفِيُّ الْكَرِيْمُ، وَخَمْنُ عَلَى مَا قَالَ رَبُّنَا وَسَيِّدُنَا وَمَوْلاَنَا وَخَالِقُنَا وَرَازِقُنَا وَبَاعِثُنَا وَوَارِثُنَا وَنَصِيْرُنَا وَمَنْ اللّهُ عَلَيْنَا مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَلَهُ مِنَ الذَّاكِرِيْنَ وَالْحُمْدُ لللهِ إِلَيْهِ مَصِيْرُنَا وَوَلِيُّ النِّعْمَةِ عَلَيْنَا مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَلَهُ مِنَ الذَّاكِرِيْنَ وَالْحُمْدُ لللهِ إِلَيْهِ مَصِيْرُنَا وَوَلِيُّ النِّعْمَةِ عَلَيْنَا مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَلَهُ مِنَ الذَّاكِرِيْنَ وَالْحُمْدُ لللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَلاَ عُدُوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِيْنَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى الشَّاعِيْنَ، وَعَلَى أَلْهُ عَلَى الشَّاعِيْنَ، وَعَلَى أَصْحَابِهِ سَيِّدنا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ، إِنَّ رَبَّنَا حَمِيْدُ مَجِيْعِ الْمَلاَئِكَةِ وَالنَّبِيِيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ، إِنَّ رَبَّنَا حَمِيْدُ مَجِيْعِ الْمَلاَئِكَةِ وَالنَّبِيِيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ، إِنَّ رَبَّنَا حَمِيْدُ مَعِيْدً

﴿ الْحَمدُ للهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكِتَابِ نَفْسَهُ ﴿ وَاسْتَفْتَحَ بِالْحَمْدِ كِتَابَهُ ﴿ وَاسْتَفْتَحَ بِالْحَمْدِ كِتَابَهُ ﴿ وَرَضِيَ ﴿ وَرَضِيَ الْحَمْدِ اللَّهِ الْحَمْدِ وَلَيْ لا عَلَى طَاعَتِهُ ﴿ وَرَضِي الْحَمْدِ اللَّهِ الْحَمْدِ اللَّهِ عِمَامِدِهِ المُوْجِبَةِ لِمَزِيْدِهِ بِالْحَمْدِ شُكْرًا لَهُ مِنْ خَلْقِهُ ﴾ الحتمد للله بجَمِيْع مَحَامِدِهِ المُوْجِبَةِ لِمَزِيْدِهِ

المُؤَدِّيَةِ لِحَقِّهِ المُقَدِّمَةِ عِنْدَهُ المَرْضِيَّةِ لَهُ الشَّافِعَةِ لأَمْثَالِهَا ﴿ وَنَسْأَلُهُ أَنْ يُصلِّيَ وَيُسلِّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ بِأَفْضَلِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا وَأَنْ يَحْبُوهُ بِأَشْرَفِ مَنَازِلِ الْجِنَانِ وَنَعِيمِهَا وَشَرِيفِ الْمَنْزِلَةِ فِيهَا يَا كَرِيْمُ يَا الله.

يَا كَرِيْم، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه

يَا كَرِيْمُ ۞ اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَحْضَوْتَنَا خَتْمَ كِتَابِكَ الَّذِي عَظَّمْتَ حُوْمَتَهُ ۞ وَجَعَلْتَهُ مُهَيْمِنًا عَلَى كُلِّ كِتَابٍ أَنْزَلْتَهُ ۞ وَقُرْءَانًا أَعْرَبْتَ فِيْهِ عَنْ شَرَائِعِ أَحْكَامِكُ ۞ وَفُرْقَانًا فَرَقْتَ بِهِ بَيْنَ حَلاَلِكَ وَحَرَامِكُ ۞ وَكِتَابًا فَصَلْتَهُ أَحْكَامِكُ ۞ وَفُرْقَانًا فَرَقْتَ بِهِ بَيْنَ حَلاَلِكَ وَحَرَامِكُ ۞ وَكِتَابًا فَصَلْتَهُ لِعِبَادِكَ تَفْصِيْلا ۞ وَوَحْيًا أَنْزَلْتَهُ عَلَى قَلْبِ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ لِعِبَادِكَ تَفْصِيْلا ۞ وَوَحْيًا أَنْزَلْتَهُ عَلَى قَلْبِ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم بِالْحُقِّ تَنْزِيْلا ۞ وَجَعَلْتُهُ نُوْرًا تَهْدِي بِهِ مِنْ ظُلَمِ الضَّلاَلَةِ عَلَى عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم بِالْحُقِّ تَنْزِيْلا ۞ وَجَعَلْتُهُ نُوْرًا تَهْدِي بِهِ مِنْ ظُلَمِ الضَّلاَلَةِ بِاللهُ لَا تَعْدِي إِلَى اسْتِمَاعِهُ ۞ وَمِيْزَانَ بِاتِّبَاعِهُ ۞ وَشَفِيْعًا لِمَنْ أَنْصَتَ بِفَهْ مِ التَّصْدِيْقِ إِلَى اسْتِمَاعِهُ ۞ وَمِيْزَانَ بِاللهُ لَيْهُ لِللهُ لَكَةٍ مِنْ أَوْقِ عِصْمَتِهُ ۞ وَعَلَمْ خَاةٍ لاَ يَضِلُّ مَنْ أَمَّ قَصْدَ سُنَّتِهُ ۞ وَلاَ تَنَالُ يَدُ الْهُلَكَةِ مَنْ بَعْرُوةٍ عِصْمَتِهُ ۞ وَعَمْتِهُ ۞ وَاللّهُ.

يَا كَرِيْم، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد يَا كُمِيَّهُ وَعَلَى آلِه اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه

يَا كَرِيْمُ، اللَّهُمَّ فَإِذْ بَلَّغْتَنَا خَاتِمَتَهُ ﴿ وَحَبَّبْتَ إِلَيْنَا تِلاَوَتَهُ ﴿ وَسَهَّلْتَ عَلَى حَوَاشِي أَلْسِنَتِنَا حُسْنَ إِعَادَتِهُ ﴿ فَاجْعَلْنَا يَا رَبِّ يَا اللَّهُ مِمَّنْ يَتْلُوهُ حَقَّ عَلَى حَوَاشِي أَلْسِنَتِنَا حُسْنَ إِعَادَتِهُ ﴿ فَاجْعَلْنَا يَا رَبِّ يَا اللَّهُ مِمَّنْ يَتْلُوهُ حَقَّ تِلاَوَتِهُ ﴾ وَيَدِيْنُ لَكَ بِاعْتِقَادِ التَّصْدِيْقِ بِمُحْكِمِ تِلاَوَتِهُ ۞ وَيَدِيْنُ لَكَ بِاعْتِقَادِ التَّصْدِيْقِ بِمُحْكِمِ بَيِّنَاتِهُ ۞ وَيَلِيْعُتِرَافِ بِأَنَّهُ مِنْ عِنْدِكَ لاَ

تُعَارِضُنَا الشُّكُوْكُ فِي تَصْدِيْقِهِ وَلاَ يَخْتَلِجُنَا الزَّيْغُ عَنْ قَصْدِ طَرِيْقِهُ ۞ يَا كَريْمُ يَا الله.

يَا كَرِيْم، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه

يَا كَرِيْمُ، اللَّهُمَّ وَكَمَا جَعَلْتَ قُلُوْبَنَا مُذَلَّلَةً بِحَمْلِهُ ﴿ وَعَرَّفْتَنَا مِنْكَ شَرَفَ فَضْلِهُ ﴿ وَعَرَّفْتَنَا مِنْكَ شَرَفَ فَضْلِهُ ﴿ وَيَأْوِي مِنَ اللَّهُ مِمَّنْ يَعْتَصِمُ بِحَبْلِهُ ﴿ وَيَأْوِي مِنَ اللَّهُ مِمَّنْ يَعْتَصِمُ بِحَبْلِهُ ﴿ وَيَا أُوِي مِنَ اللَّهُ بَهَاتِ إِلَى عِصْمَةِ مَعْقِلِهُ ﴿ وَيَسْكُنُ فِي ظِلِّ جَنَاجِ هِدَايَتِهُ ﴿ وَيَهْتَدِي الشَّبُهَاتِ إِلَى عِصْمَةِ مَعْقِلِهُ ﴿ وَيَسْتَصْبِحُ بِضَوْءِ شُعْلَةِ مِصْبَاحِهِ وَلاَ يَلْتَمِسُ الْهُدَى مِنْ غَيْرِهُ ﴾ يَا كَرِيْمُ يَا الله.

يَا كَرِيْم، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه

يَا كَرِيْمُ، اللَّهُمَّ وَكَمَا نَصَبْتَهُ عَلَمًا لِلدَّلاَلَةِ عَلَيْكُ ۞ وَأَنْهَجْتَ بِهِ سَبِيْلَ مَنْ نَزَعَاتُهُ إِلَيْكُ اللَّهُمَّ وَسِيْلَةً لَنَا إِلَى أَشْرَفِ مَنَازِلِ الْكَرَامَةُ ۞ وَسَبَبًا فَحْوِي بِهِ النَّجَاةَ فِي غُرْبَةِ الْقِيَامَةُ ۞ وَسُلَّمًا نَعْرُجُ فِيْهِ إِلَى مَحَلِّ السَّلاَمَةِ وَذَرِيْعَةً نَقْدُمُ بِهَا إِلَى نَعِيْمِ دَارِ الْمُقَامَةُ ۞ يَا كَرِيْمُ يَا الله.

يَا كَرِيْم، اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه

يَا كَرِيْمُ ۞ اللهُمَّ وَاجْعَلْهُ لَنَا فِي ظُلَمِ اللَّيَالِي مُؤْفِسَا ۞ وَلأَقْدَامِنَا عَنْ نَقْلِهَا إِلَى الْمَعَاصِي حَافِسَا ۞ وَلأَلْسِنَتِنَا عَنِ الْخَوْضِ فِي الْبَاطِلِ مِنْ غَيْرِ مَا أَفْدٍ مُخْرِسَا ۞ وَلِجَوَارِحِنَا عَنِ اجْتِرَاحِ السَّيِّئَاتِ زَاجِرًا ۞ وَلِمَا طَوَتِ الْغَفْلَةُ

عَنَّا مِنْ تَصَفُّحِ اعْتِبَارِهِ نَاشِرَا ﴿ حَتَّى تُوْصِلَ إِلَى قُلُوْبِنَا فَهْمَ عَجَائِبِ أَمْشَالِهُ ﴿ وَزَوَاجِرَ نَهِيْهِ الَّتِي ضَعُفَتِ الْجِبَالُ عَنِ احْتِمَالِهُ ﴿ يَا كَرِيْمُ يَا الله. يَا كَرِيْم، اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد يَا كُرِيْم، اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه

يَا كَرِيْمُ ۞ اللَّهُمَّ وَاجْبُرْ بِهِ خَلَّتَنَا بِالْغِنَى مِنْ عُدْمِ الإِمْلاَقْ ۞ وَسُقْ إِلْيَنَا بِهِ رَغَدَ الْعَيْشِ وَخِصْبَ السَّعَةِ فِي الأَرْزَاقْ ۞ وَاعْصِمْنَا بِهِ مِنْ هَفْ وَةِ الْأَرْزَاقْ ۞ وَاعْصِمْنَا بِهِ مِنْ هَفْ وَةِ الْأَحْفُرِ وَدَوَاعِي النِّفَاقْ ۞ وَجَنِّبْنَا بِهِ الضَّرَائِبَ الْمَذْمُوْمَةَ وَمَدَانِئَ الْأَخْلاَقْ ۞ حَتَّى تُطَهِّرَنَا مِنْ كُلِّ دَنَسٍ بِتَطْهِيْرِهْ ۞ وَتَقْفُو بِنَا آثَارَ الَّذِيْنَ اسْتَصْبَحُوا بِنُورِهْ ۞ وَلَمْ يُلْهِهِمُ الأَمَلُ فَيَقْتَطِعَهُم بِخَدَائِعِ غُرُورِهْ ۞ يَا كَرِيْمُ يَا الله.

يَا كَرِيْم، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه

يَا كَرِيْمُ ۞ اللَّهُمَّ وَكَمَا أَكْرَمْتَنَا بِخَتْمِ كِتَابِكُ ۞ وَنَدَبْتَنَا إِلَى التَّعَرُّضِ لِجَزِيْلِ ثَوَابِكُ ۞ وَحَذَّرْتَنَا عَلَى لِسَانِ وَعِيْدِهِ أَلِيْمَ عَذَابِكُ ۞ فَاجْعَلْنَا -يَا رَبِّ يَا اللهُ - مِمَّنْ يُحْسِنُ صُحْبَتَهُ فِي مَوَاطِنِ الْخُلَوَاتُ ۞ وَيُنَزِّهُ قَدْرَهُ عَنْ رَبِّ يَا اللهُ - مِمَّنْ يُحْسِنُ صُحْبَتَهُ فِي مَوَاطِنِ الْخُلَوَاتُ ۞ وَيُنَزِّهُ قَدْرَهُ عَنْ مَوَاقِفِ التُّهَمَاتُ ۞ وَيُجِلُّ حُرْمَتَهُ عَنْ أَمَاكِنِ الْوُتُوبِ عَلَيْهِ مِنَ الْمُنْكَرَاتُ مَوَاقِفِ التُّهَمَاتُ ۞ وَيُجِلُّ حُرْمَتَهُ عَنْ أَمَاكِنِ الْوُتُوبِ عَلَيْهِ مِنَ الْمُنْكَرَاتُ ۞ حَتَّى يَكُونَ لَنَا فِي الدُّنْيَا عَنِ الْمَحَارِمِ ذَائِدَا ۞ وَإِلَى النَّجَاةِ فِي غُرْبَةِ الْقِيَامَةِ قَائِدَا ۞ وَلَنَا عِنْدَكَ بِتَحْلِيْلِ حَلاَلِكَ وَتَحْرِيْمِ حَرَامِكَ شَاهِدَا ۞ الْقِيَامَةِ قَائِدَا ۞ وَلَنَا عِنْدَكَ بِتَحْلِيْلِ حَلاَلِكَ وَتَحْرِيْمٍ حَرَامِكَ شَاهِدَا ۞ وَبِنَا عَلَى خُلُودِ الأَبَدِ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَافِدَا ۞ يَا كُرِيْمُ يَا الله.

## يَا كَرِيْم، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه

يَا كَرِيْمُ ۞ اللّٰهُمَّ وَسَهِّلْ بِهِ عَلَى أَنْفُسِنَا عِنْدَ الْمَوْتِ كُرَبَ السِّيَاقُ ۞ وَعَلَزَ الأَنِيْنِ إِذَا بَلَغَتِ الرُّوْحُ التَّرَاقُ ۞ وَتَجَلَّى مَلَكُ الْمَوْتِ صَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَبْضِهَا مِنْ حُجُبِ الْغُيُوْبِ وَقِيْلَ مَنْ رَاقْ ۞ وَدَافَ لَهَا نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَبْضِهَا مِنْ حُجُبِ الْغُيُوْبِ وَقِيْلَ مَنْ رَاقْ ۞ وَدَافَ لَهَا مِنْ ذُعَافِ مَرَارَةِ الْمَوْتِ كَأْسًا مَسْمُوْمَةَ الْمَذَاقُ ۞ وَرَمَاهَا عَنْ قَوْسِ الْمَنَايَا مِنْ ذُعَافِ مَرَارَةِ الْمَوْتِ كَأْسًا مَسْمُوْمَةَ الْمَذَاقُ ۞ وَرَمَاهَا عَنْ قَوْسِ الْمَنَايَا بِسَهْمِ وَحْشَةِ الْفِرَاقُ ۞ وَدَنَا مِنَّا الرَّحِيْلُ إِلَى الآخِرَةِ وَصَارَتِ الأَعْمَالُ قَلاَئِكَ فِي اللَّهُمُ وَحُشَةِ الْفِرَاقُ ۞ وَدَنَا مِنَّا الرَّحِيْلُ إِلَى الآخِرَةِ وَصَارَتِ الأَعْمَالُ قَلاَئِكَ فِي اللَّهُ مَنَاقُ ۞ وَكَانَتِ الْقُبُورُ هِيَ الْمَأْوَى إِلَى مِيْقَاتِ يَوْمِ التَّلاَقُ ۞ وَكَانَتِ الْقُبُورُ هِيَ الْمَأْوَى إِلَى مِيْقَاتِ يَوْمِ التَّلاَقُ ۞ وَكَانَتِ الْقُبُورُ هِيَ الْمَأْوَى إِلَى مِيْقَاتِ يَوْمِ التَّلاَقُ ۞ وَكَانَتِ الْقُبُورُ هِيَ الْمَأْوَى إِلَى مِيْقَاتِ يَوْمِ التَّلاَقُ ۞ يَا الله.

### يَا كَرِيْم، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه

يَا كَرِيْمُ ۞ اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي حُلُوْلِ دَارِ الْبِلَى ۞ وَطُوْلِ الإِقَامَةِ بَيْنَ أَطْبَاقِ الشَّرَى ۞ وَاجْعَلِ الْقُبُوْرَ بَعْدَ فِرَاقِ الدُّنْيَا خَيْرَ مَنَازِلِنَا ۞ وَافْسَحْ لَنَا بِالْقُرْءَانِ الْعَظِيْمِ ضِيْقَ مَدَاخِلِنَا ۞ وَلاَ تَفْضَحْنَا يَا مَوْلاَنَا فِي حَاضِرِ الْقِيَامَةِ بِالْقُرْءَانِ الْعَظِيْمِ فِي مَوْقِفِ الْعَرْضِ عَنَّا مَا ارْتَكَبْنَا مِنَ الْحُرَامُ ۞ وَارْحَمْ بِالْقُرْءَانِ الْعَظِيْمِ فِي مَوْقِفِ الْعَرْضِ عَلَيْكَ ذُلَّ مَقَامِنَا ۞ وَثَبِّتْ بِهِ عِنْدَ اضْطِرَابِ الْعَظِيْمِ فِي مَوْقِفِ الْعَرْضِ عَلَيْكَ ذُلَّ مَقَامِنَا ۞ وَثَبِّتْ بِهِ عِنْدَ اضْطِرَابِ جُسُورٍ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْمَجَازِ عَلَيْهَا زَلَّةَ أَقْدَامِنَا ۞ وَثَبِّتْ بِهِ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَشَدَائِدِ أَهْوَالِ يَوْمِ الطَّامَّةُ ۞ وَبَيِّضْ بِهِ وُجُوْهَنَا إِذَا اسْوَدَّتْ وُجُوهُ الْعُصَاةِ فِي مَوْقِفِ الْحُسْرَةِ وَالتَّدَامَةُ ۞ وَبَيِّضْ بِهِ وُجُوْهَنَا إِذَا اسْوَدَّتْ وُجُوهُ الْعُصَاةِ فِي مَوْقِفِ الْحُسْرَةِ وَالتَّدَامَةُ ۞ يَا كَرِيْمُ يَا الله.

### يَا كَرِيْم، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه

يَا كَرِيْمُ ۞ اللهُمَّ وَأَطِلْ بِهِ صَلاَحَ ظَاهِرِنَا ۞ وَاحْجُبْ بِهِ خَطَرَاتِ الوَسَاوُسِ عَنْ صِحَّةِ ضَمَائِرِنَا ۞ وَاغْسِلْ بِهِ دَرَنَ قُلُوْبِنَا وَمُوْبِقَاتِ جَرَائِرِنَا ۞ وَاغْسِلْ بِهِ دَرَنَ قُلُوْبِنَا وَمُوْبِقَاتِ جَرَائِرِنَا ۞ وَانْفِ بِهِ وَحَرَ الشُّكُوْكِ عَنْ صِدْقِ سَرَائِرِنَا ۞ وَاجْمَعْ بِهِ مُتَنَائِيَاتِ أُمُوْرِنَا ۞ وَانْفِ بِهِ وَحَرَ الشُّكُوْكِ عَنْ صِدْقِ سَرَائِرِنَا ۞ وَاجْمَعْ بِهِ مُتَنَائِيَاتِ أُمُوْرِنَا ۞ وَاشْرَحْ بِهِ صُدُوْرَنَا ۞ وَيَسِّرْ بِهِ أُمُوْرَنَا ۞ وَاكْسُنَا بِهِ حُلَلَ الأَمَانِ فِي فَوْقِفِ السَّاعَةِ جَذَلَنَا وَسُرُوْرَنَا ۞ يَا كَرِيْمُ يَا الله.

يَا كَرِيْم، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه

يَا كَرِيْمُ ۞ اللهُمَّ وَاحْطُطْ بِهِ عَنَّا ثِقَلَ الأَوْزَارْ ۞ وَهَبْ لَنَا بِهِ حُسْنَ شَمَائِلِ الأَبْرَارْ ۞ وَاقْفُ بِنَا أَثَارَ الَّذِيْنَ قَامُواْ لَكَ بِهِ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارْ ۞ حَتَّى تُوْجِبَ لَنَا بِهِ فَوَائِدَ غُفْرَانِكْ ۞ وَتُحَفَ بَوَادِي إِحْسَانِكْ ۞ وَمُحَقَ تُوْجِبَ لَنَا بِهِ فَوَائِدَ غُفْرَانِكْ ۞ يَا أَكْرَمْ مَنْ سُئِلَ وَأُوْسَعَ مَنْ جَادَ وَمَوَاهِبَ صَفْحِكَ وَمَغْفِرَتِكَ وَرِضُوانِكْ ۞ يَا أَكْرَمْ مَنْ سُئِلَ وَأُوْسَعَ مَنْ جَادَ بِالْعَطَايَا (ثلاثا) ۞ طَهِّرْنَا بِحِتَابِكَ الْكَرِيْمِ مِنْ دَنَسِ الْخَطَايَا ۞ وَهَبْ لَنَا الصَّبْرَ الْجَمِيْلَ عِنْدَ حُلُولِ الرَّزَايَا ۞ وَامْنُنْ عَلَيْنَا بِالإِسْتِعْدَادِ عِنْدَ نُدُولِ الْمَنَايَا ۞ وَعَافِنَا مِنْ مَكُرُوهِ مَا يَقَعُ مِنْ مَحْدُورِ الْبَلاَيَا ۞ يَا كَرِيْمُ يَا الله.

يَا كَرِيْم، اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه

يَا كَرِيْمُ ۞ أَتُرَاكَ تَغُلُّ إِلَى الأَعْنَاقِ أَكُفّاً تَضَرَّعَتْ إِلَيْكْ ۞ وَاعْتَمَـدَتْ فِي صَلاتِهَا رَاكِعَةً وَسَاجِدَةً بَيْنَ يَدَيْكْ ۞ أَوْ تُقَيِّدُ بِأَنْكَالِ الْجَحِيْمِ أَقْدَامًا

سَعَتْ إِلَيْكُ ﴿ وَخَرَجَتْ مِنْ مَنَا زِلِهَا لاَ حَاجَةَ لَهَا إِلَّا الطَّمَعُ وَالرَّغْبَةُ فِيْمَا لَدَيْكُ ﴿ مَنَّا مِنْكَ عَلَيْهَا - يَا سَيِّدِي - لاَ مَنَّا مِنْهَا عَلَيْكُ ﴿ كَبَلْ لَيْتَ شِعْرِي لَدَيْكُ ﴿ مَنَّا مِنْكَ مَلَاقِهَا أَسْمَاعًا تَلَذَّذَتْ بِحَلاَوَةِ تِلاَوَةٍ كِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَهُ ﴿ اَتُرَاكَ تُصِمُّ بَيْنَ أَطْبَاقِهَا أَسْمَاعًا تَلَذَّذَتْ بِحَلاَوِةِ تِلاَوَةٍ كِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَهُ ﴿ اَتُوالِكَ تُصِمُّ بَيْنَ أَطْبَاقِهَا أَسْمَاعً تَلَذَّذَتْ بِحَلاَلِكَ مَا أَصْغَتِ الأَسْمَاعُ حَتَى الْأَسْمَاعُ حَتَى مَدَّقَتْ ﴿ وَجَلاَلِكَ مَا أَصْغَتِ الأَسْمَاعُ حَتَى صَدَّقَتْ ﴿ وَجَلاَلِكَ مَا أَصْغَتِ الأَسْمَاعُ حَتَى صَدَّقَتْ ﴿ وَفَرَعًا مِنَ الْحُيونُ وَاكِفَ الْعَبَرَاتِ حَتَى أَشْفَقَتْ ﴿ وَلاَ أَسْبَلَتِ الْعُيُونُ وَاكِفَ الْعَبَرَاتِ حَتَى أَشْفَقَتْ ﴿ وَلاَ عَجَتِ الأَسْمَاعُ مَتَى اللَّسُمَاعُ مَتَى الأَسْمَاعُ مَتَى اللَّهُ مَواتُ إِلَيْكَ بِالدُّعَاءِ حَتَى خَشَعَتْ ﴿ وَلاَ تَعْرَكِتِ الأَلْسُنُ نَاطِقَةً الأَصْفَقَتْ ﴿ وَلاَ أَسْبَلَتِ الْعُيُونُ وَاكِفَ الْعَبَرَاتِ حَتَى أَشْفَقَتْ ﴿ كَاللَّاسُنُ نَاطِقَةً الأَصْفَقَتْ فَى اللَّهُ مَلَاكَ مِنْ زَلِلِهَا وَعِثَارِهَا حَتَى نَاطِقَةً الْمَالَ اللَّاسُونُ فَيَا مَنْ اللَّاسُونَ وَاكِفَ الْعَبَواتِ مَنْ زَلِلِهَا وَعِثَارِهَا حَتَى نَدِمَتْ ﴿ كَا عَلَى مَا كَانَ مِنْ زَلِلِهَا وَعِثَارِهَا حَلَى الْمَلْكَ مَنَا بِالتَّصْدِيْقِ عَلَى بُعْدِ أَعْمَالِنَا مِنْ شَوَاهِدِ التَّحْقِيْقِ ﴿ كَ

أَيِّدْنَا اللَّهُمَّ مِنْكَ يَا رَبِّ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ الشَّـرِيْفَةِ الْمُبَارَكَةِ الْمُعَظَّمَةِ عِنْدَ خَتْمِ الْقُرْءَانِ بِالْعِصْمَةِ وَالتَّوْفِيْقُ (ثلاثا)، يَا كَرِيْمُ يَا الله.

يَا كَرِيْم، اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه

يَا كَرِيْمُ ۞ اللهُمَّ وَآنِسْ وَحْشَتَنَا بِطَاعَتِكَ يَا مُؤْنِسَ الْفَرْدِ الْحَيْرَانِ فِي مَهَامِهِ الْقِفَارْ ۞ وَتَدَارَكْنَا بِعِصْمَتِكَ يَا مُدْرِكَ الْغَرِيْقِ فِي لَجَجِ الْبِحَارُ ۞ وَخَلِّصْنَا اللهُمَّ بِلُطْفِكَ مِنْ شَدَائِدِ تِلْكَ الأَهْوَالِ وَالأَخْطَارُ ۞ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدنا مُحَمَّدٍ النَّيِّ الْمُخْتَارُ ۞ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِيْنَ الأَخْيَارُ ۞ صَلاَةً يَغْبِطُهُمْ سَيِّدنا مُحَمَّدٍ النَّيِّ الْمُخْتَارُ ۞ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِيْنَ الأَخْيَارُ ۞ صَلاَةً يَغْبِطُهُمْ فِي مَنَ الْمُوقِفَ يَوْمَ الدِّيْنُ ۞ وَصَلِّ اللهُمَّ عَلَى آبَائِهِ وَإِخْوَانِهِ مِنَ الْمُوقِفَ يَوْمَ الدِّيْنُ ۞ وَصَلِّ اللهُمَّ عَلَى آبَائِهِ وَإِخْوَانِهِ مِنَ الْاَنْمِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنْ ۞ وَعَلَى أَتْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ مِنَ الْمُوحِدِيْنْ ۞ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنْ ۞ وَعَلَى أَبِيْنَا آدَمَ وَأُمِّنَا حَوَّاءَ وَمَنْ وَلَدَا مِنَ الطَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنُ ۞ وَعَلَى أَبِيْنَا آدَمَ وَأُمِّنَا حَوَّاءَ وَمَنْ وَلَدَا مِنَ

الْمُؤْمِنِيْنْ ۞ وَعَلَى الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنْ ۞ وَتَابِعِي التَّابِعِيْنَ مِنْ يَوْمِنَا هَـذَا إِلَى يَوْمِ الدِّيْنْ ۞ وَعَلَيْنَ مَا السَّعِيْنَ مِنْ يَوْمِنَا هَـذَا إِلَى يَوْمِ الدِّيْنْ ۞ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ وَفِيْهِمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ (ثلاثا).



وهذا أيضاً دعاء سيدنا زين العابدين كما في كنز العمال كما رواه البيهقي عن على بن الحسين رضي الله عنهم:

الحمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِين، و﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورِ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾، لا إِلهَ إِلَّا الله، وَكَذَبَ العَادِلُونَ بِالله، وضَلُّوا ضَلالاً بَعِيداً، لا إلهَ إلَّا اللهِ وَكَذَبَ الـمُشركُونَ بِاللهِ مِنَ العَرَبِ والمَجُوسِ وَاليَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِين، وَمَن ادَّعَى للهِ وَلَداً أَوْ صَاحِبةً أَوْ نِدًا أَوْ شَبِيهَا أَوْ مِثْلاً أَو سَمِيّاً أو عِدْلاً، فأَنْتَ رَبُّنا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَتَّخِذَ شَريكاً فِيمَا خَلَقْتَ، و﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَرَيَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَرْيَكُن لَهُ وَشَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَرْيَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرَهُ تَكْمِيرًا ﴾ الله أكبر كبيرا والحَمدُ لله كثيرا وَسُبحَانَ اللهِ بُكْرةً وَأَصِيلا، و﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ وَعَجَّا ۞ قَيَّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُ مَ أَجَرًا حَسَنَا ۞ مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ۞ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ۞ مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِلْآبَآبِهِمَّ كَبُرَتُ كَلِمَةً تَخَرُجُ مِنْ أَفْوَهِهِمَّ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴾ و﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْآخِرَةَ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ يَعَلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْـُرُجُ فِيهَأَ وَهُوَ ٱلرَّحِيـُمُ ٱلْغَفُورُ ﴾ و﴿ ٱلْحَمْدُ يِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَيْجِكَةِ رُسُلًا أُوْلِيَ أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَثَ وَرُيَاعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞ مَّا يَفْتَح ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن تَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَ أَوَمَا يُمْسِكُ فَلَامُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِةِ وَهُوَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَهُ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰ عَالِيَّهُ خَيْرُ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ بَلِ اللّٰهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَأَحْكُمُ وَأَكْبَرُ وَأَخْكُمُ وَأَكْبَرُ وَأَخْكُمُ وَاللّٰهُ عَلَىٰ مَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ صَدَقَ الله وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِنَ الشَّاهِدِين اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى جَمِيعِ المَلائِكَةِ وَبَلَّغَتْ رُسُلُه وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِنَ الشَّاهِدِين اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى جَمِيعِ المَلائِكَةِ وَالمُرسَلِين، وَارحَمْ عِبادَكَ المُؤمِنِين، مِنْ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَاخْتِمْ لَنَا وِالمُرسَلِين، وَارحَمْ عِبادَكَ المُؤمِنِين، مِنْ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَاخْتِمْ لَنَا عِيمِ وَافْتَحْ لَنَا عِجَيرٍ وَبَارِكْ لَنَا فِي القُرآنِ العَظِيم، وَانفَعْنَا بالآيَاتِ وَالذَّكْرِ الْحَكِيم، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيم.

ثم دعاء سيدنا على بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه كما في (كنز العمال) وهو:

اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِخْبَاتَ المُخْبِتِين، وَإِخْلاصَ المُوقِنِين، وَمُرَافَقَة الأَبْرَارِ وَاللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِخْبَاتَ المُخْبِتِين، وَإِخْلاصَ المُوقِنِين، وَمُرَافَقَة الأَبْرَارِ وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ وَوَجُوبَ وَاسْتِحْقَاقَ حَقَائِقِ الإِيمَان، وَالغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ وَوَجُوبَ رَحْمَتِك، وعَزَائِمَ مَغْفِرَتِك، وَالفَوْزَ بِالْجَنَّة، وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّار.



ثم دعاء الإمام الشيخ عبدالله بن محمد باعباد تلميذ سيدنا الفقيه المقدم (محمد بن على باعلوي) والمتوفى سنة (٦٨٧هـ) بشبام حضرموت رحمهم الله ورحمنا بهم ومشايخنا ووالدينا والمسلمين إلى يوم الدين آمين اللهُمَّ آمين يقرأ عند ختم القرآن العظيم)

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمن الرَّحِيْمِ

يَا كَرِيْم، اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه

يَا كَرِيْمُ اللَّهُمَّ ذَكِّرْنَا مِنْهُ مَا نُسِّيْنَا ﴿ وَعَلَّمْنَا مِنْهُ مَا جَهِلْنَا ﴿ وَفَهِّمْنَا مِنْهُ مَا قَرَأْنَا ﴿ وَارْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا ﴿ وَاسْتَعْمِلْنَا بِهِ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً ﴿ اللَّهُمَّ وَاشْفِ بِهِ مَرْضَانَا ﴿ أَبْقَيْتَنَا ﴿ وَاسْتَعْمِلْنَا بِهِ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً ﴾ الله مَّ وَاشْفِ بِهِ مَرْضَانَا ۞ وَعَافِ بِهِ مُوْتَانَا وَأَحْيَانَا ۞ وَأَتْمِمْ بِهِ نِعَمَكَ عَلَيْنَا ۞ وَعَافِ بِهِ مُوْتَانَا وَأَحْيَانَا ۞ وَأَتْمِمْ بِهِ نِعَمَكَ عَلَيْنَا ۞ وَانْظُرْ وَاجْعِلْهُ حُجَّةً لِنَا لَا حُجَّةً عَلَيْنَا ۞ وَشَاهِدًا لَنَا لَا شَاهِدًا عَلَيْنَا ۞ وَانْظُرْ بِرَحْمَتِكَ إِلَيْنَا ۞ وَأَقْبِلْ بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ عَلَيْنَا ۞ يَا كَرِيْمُ يَا الله.

### يَا كَرِيْم، اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه

يَا كَرِيْمُ اللَّهُمَّ وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يُحِلُّ حَلَالَهُ ﴿ وَيُحَرِّمُ حَرَامَهُ ۞ وَيُومِنُ بِمُتَشَابِهِهِ ۞ وَيَقِفُ عِنْدَ عَجَائِبِهِ ۞ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا بِحُقُوقِ كِتَابِكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا بِحُقُوقِ كِتَابِكَ الْعَظِيْمِ قَائِمِيْنَ ۞ وَعَلَى تِلَاوَتِهِ مُدَاوِمِيْنَ ۞ وَلِـمَعَانِيْهِ عَالِـمِیْنَ ۞ وَبِهِ الْعَظِیْمِ قَائِمِیْنَ ۞ وَمِنَ الْجَفَاءِ لَهُ وَالْإِسْتِخْفَافِ وَالصَّدِّ عَنْهُ سَالِمِیْنَ يَا كَرِیْمُ يَا كَرِیْمُ يَا الله.

## يَا كُرِيْم، اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد يَا مُحَمَّد كاللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه

يَا كَرِيْمُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فِي الدُّنْيَا قَرِيْنًا ﴿ وَفِي الْقَبْرِ مُؤْفِسًا ﴿ وَفِي الْقَبْرِ مُؤْفِسًا ﴿ وَفِي الْقَيَامَةِ شَفِيْعًا ﴿ وَفِي الْجَنَّةِ رَفِيْقًا ۞ وَمِنَ النَّارِ سِتْرًا وَحِجَابًا ۞ وَإِلَى الْخَيْرَاتِ كُلِّهَا قَائِدًا وَدَلِيْلًا ۞ وَإِلَى رِضَاكَ مُوْصِلًا ۞ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ النَّاجِينِ يَا كَرِيْمُ يَا الله.

## يَا كَرِيْم، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه

يَا كَرِيْمُ اللَّهُمَّ وَمَا كَانَ فِي تِلَاوَتِنَا هَذِهِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ خَطَاً أَوْ نِسْيَانٍ ۞ أَوْ رِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ ۞ أَوْ تَقْدِيْمٍ أَوْ تَأْخِيْرٍ ۞ أَوْ سَهْوٍ أَوْ لَهْوٍ ۞ أَوْ لَحْنٍ أَوْ سَهْوٍ أَوْ لَهْوٍ ۞ أَوْ لَحْنٍ أَوْ سُمْعَةٍ أَوْ وَقُولُ وَقُولُ عَلَى كَذَلك ۞ فَتَقَبَّلْهَا اللَّهُمَّ بِفَضْلِك ۞ إِعْجَابٍ ۞ وَفِي سَائِرٍ أَعْمَالِنَا كَذَلك ۞ فَتَقَبَّلْهَا اللَّهُمَّ بِفَضْلِك ۞ وَتَجَاوِرُ عَنَا بِمَنِّكَ وَطُولِكَ وَجُودِكَ وَغُفْرَانِكَ وَكَرَمِكَ وَإِحْسَانِكَ ۞ وَتَجَاوِرُ عَنَا بِمَنِّكَ وَطَوْلِكَ وَجُودِكَ وَغُفْرَانِكَ وَكَرَمِكَ وَإِحْسَانِكَ ۞

وَاكْتُبْ ثَوَابَهَا لَنَا ﴿ وَلِوَالِدِيْنَا وَلِـمُعَلِّمِيْنَا وَلِلْحَاضِرِينَ وَلِوَالِدِيهِم وَلِحَمِيْعِ الْمُسْلِمِیْنَ ﴿ كَمَا كَتَبْتَهُ لِعِبَادِكَ الصَّالِحِیْنَ ﴿ وَأَوْلِیَائِكَ الْمُسْلِمِیْنَ ﴿ هَادِیْنَ مُهْتَدِیْنَ ﴿ هَالِیْنَ وَلاَ مُضِلِّیْنَ وَاجْعَلْنَا صَالِحِیْنَ ﴿ هَادِیْنَ مُهْتَدِیْنَ ﴾ غیر ضَالیّن وَلاَ مُضِلِیْنَ ﴿ بِرَحْمَتِكَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ، وَصَلَّى الله عَلَى سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَالْحَمْدُللهِ رَبِّ العَالَمِینَ، فِی كُلِّ لَحْظَةٍ سَیّدِنَا عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَاءَ نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِه.



ثم هذا الدعاء يسمى التحميد النبوي الوارد عن سيدنا الإمام الحبيب (الحسن بن صالح البحر الجفري) المتوفى بذي أصبح قرية من ضواحي سيئون حضرموت سنة (١٢٧٣ه) رحمهم الله ورحمنا بهم ومشايخنا ووالديهم ووالدينا والمسلمين آمين اللهُمَّ آمين وهو من أجمع الخيرات وبه رفع الدرجات يقرأ غالباً عند ختم القرآن قل بصوت منخفض: اللهُمَّ إِنِي أُقدِّمُ إِلَيْكَ بَيْنَ يَدَيْ كُلِّ نَفَسٍ وَلَـمْحَةٍ وَلَـحْظَةٍ وَخَطْرَةٍ وَطَرْفَةٍ يَطْرِفُ بِهَا أَهْلُ الشَّمَاوَاتِ وَأَهْلُ الأَرْضِ وَكُلِّ شَيْءٍ هُو كَائنً فِيْ عِلْمِكَ أَوْ قَدْ كَانَ أُقَدِّمُ إِلَيْكَ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ الشَّمَاوَاتِ وَأَهْلُ الأَرْضِ وَكُلِّ شَيْءٍ هُو كَائنً فِيْ عِلْمِكَ أَوْ قَدْ كَانَ أُقَدِّمُ إِلَيْكَ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ كُلِّهِ:

بِسِمِ اللهِ الرَّحنِ الرَّحنِم، الحَمدُللهِ رَبِّ العَالَمِين، حَمداً يوافي نِعَمهُ ويُكَافِئُ مَزِيدَه، يَا رَبَّنا لَكَ الحَمدُ كَمَا حَمَدْتَ بِهِ نَفْسَك، وَكَمَا يَنبَغِي لِجَلالِ وَجهِكَ وَعَظِيمِ سُلْطَانِك، مِنِي وَمِنْ كُلِّ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِك، عَدَدَ زِنَةِ ذَرَّاتِ العَوَالِمِ كُلَّهَا، عُلويِّها وَسُفْلِيِّها وَعَرشِها وكُرْسِيِّها وجَنَّتِها ونَارِها، مَضرُوباتٍ العَوَالِمِ كُلَّهَا، عُلويِّها وَسُفْلِيِّها وَعَرشِها وكُرْسِيِّها وجَنَّتِها ونَارِها، مَضرُوباتٍ في عَدَدِ الأَنفَاسِ، واللَّحَظَاتِ وَالحَرَكاتِ، وَالسَّكَنَاتِ وَالْخَطرَاتِ، وَالإرَاداتِ في عَدَدِ الأَنفَاسِ، واللَّحَظَاتِ وَالحَرَكاتِ، والسَّكَنَاتِ وَالْخَطرَاتِ، وَالإرَاداتِ وَالْحَرُوفِ بِتَضَاعِيفِهَا، يَا رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ حَمداً دَائِماً مَعَ دَوَامِك، وَلَكَ الحَمْدُ حَمْداً خَالِداً مَعَ خُلُودِك، لا مُنْتَهَى لَهُ دُونَ مَشِيئَتِك.

اللهُمَّ لَكَ الْحَمدُ فِي بَلائِكَ، وَصَنِيعِكَ إِلَى خَلقِكَ، وَلَكَ الْحَمدُ فِي بَلائِكَ وَصَنِيعِكَ فِي أَنفُسِنَا خَاصَّة، وَلَكَ الْحَمدُ بِمَا هَديتَنا، وَلَكَ الْحَمدُ بِمَا أَكْرَمْتَنَا، وَلَكَ الْحَمدُ كَمَا سَتَرتَنَا، وَلَكَ الْحَمدُ بِمَا هَديتَنا، وَلَكَ الْحَمدُ كَمَا سَتَرتَنَا، وَلَكَ الْحَمدُ بِالْمُعَافَاةِ، وَلَكَ وَلَكَ الْحَمدُ بِاللَّهُ لِ وَالْمَال، وَلَكَ الْحَمدُ بِالمُعَافَاةِ، وَلَكَ وَلَكَ الْحَمدُ بِاللَّهُ لِ وَالْمَال، وَلَكَ الْحَمدُ بِالمُعَافَاةِ، وَلَكَ الْحَمدُ بِاللَّهُ فِي وَلِكَ الْحَمدُ بِاللَّهُ فِلْ وَالْمَال، وَلَكَ الْحَمْدُ بِالمُعَافَاةِ، وَلَكَ الْحَمْدُ حَتَّى تَرْضَى، وَلَكَ الْحَمْدُ إِذَا رَضِيتَ، يَا أَهْلَ التَّقُوىٰ وَالْمَغْفِرَة، وَلَكَ الْحَمْدُ فِي كُلِّ فَلَا لَكُمْدُ حَتَى تَرْضَى، وَلَكَ الْحَمْدُ إِذَا رَضِيتَ، يَا أَهْلَ التَّقُوىٰ وَالْمَغْفِرَة، وَلَك الْحَمْدُ فِي كُلِّ فَلَا فَيْفِلَةُ أَبَدا مِثْل ذَلِكَ كُلِّه. عَدَدَ خَلْقِكَ، وَرِضَاءَ نَفْسِكَ، وَزِنَةَ عَرْشِكَ، وَمِدَادَ كُلِمَاتِك.

وهذا دعاء ختم القرآن يُقرأ بعده غالباً: وهو لسيدنا الإمام الحبيب (علي بن محمد الحبشي) المتوفى سنة (١٣٣٣هـ) بسيئون حضرموت رحمهم الله ورحمنا بهم ومشايخنا ووالديهم ووالدينا آمين

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۞ وَسِيْلَتِنَا الْعُظْمَى إِلَيْكَ فِي السِّجَابَةِ مَا دَعَوْنَاهُ ۞ وَتَحْقِيْقِ مَا رَجَوْنَاهُ ۞ وَغَفْرِ مَا جَنَيْنَاهُ ۞ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ ۞

اللهُمَّ إِنَّ كِتَابَكَ الْعَزِيْزَ نُوْرٌ يَهْتَدِي بِهِ الحَائِرُ ۞ وَبَحْرُ عِلْمٍ يَغْتَرِفُ مِنْهُ العَالِمُ ۞ وَدَاعِي حَقِّ تَقْبَلُهُ الْقُلُوْبُ مِنْهُ الْعَالِمُ ۞ وَدَاعِي حَقِّ تَقْبَلُهُ الْقُلُوْبُ الْمُنِيْرَةُ ۞ وَقَدْ أَكْرَمْتَنَا بِسَمَاعِهِ وَتِلَاوَتِهِ ۞ وَالْوُقُوْفِ عَلَى فَهْمِ بَعْضِ مَعَانِيْهِ ۞ وَالْوُقُوْفِ عَلَى فَهْمِ بَعْضِ مَعَانِيْهِ ۞ فَكَمَا أَكْرَمْتَنَا بِهٰذِهِ الفَضَائِلِ بِمَحْضِ مِنَّتِكَ ۞

فَاجْعَلْنَا يَا رَبِّ مِـمَّنِ اغْتَرَفَ مِنْ بَحْرِ عِلْمِهِ ۞ وَاهْتَدَى بِضِيَاءِ نُوْرِهِ ۞ وَاسْتَدَلَّ بِدِلَالَةِ رُشْدِهِ ۞ وَحَبِّبْهُ إِلَيْنَا حُبَّا يَشْهَدُ لَنَا عِنْدَكَ بِالْوَفَاءِ كَقِّهِ ۞ وَالْقِيَامَ بِوَظِيْفَةِ الأَدَبِ مَعَهُ ۞ لِحَقِّهِ ۞ وَالقِيَامَ بِوَظِيْفَةِ الأَدَبِ مَعَهُ ۞

وَاعْمُرْ بِتِلَاوَتِهِ أَلْسِنَتَنَا وَدِيَارَنَا وَمَسَاجِدَنَا وَمَنَازِلَنَا ۞ وَبِنُوْرِهِ قُلُوْبَنَا وَأَرْوَاحَنَا ۞ وَاجْعَلْنَا بِحَقِّهِ قَائِمِيْنَ ۞ وَمِنَ الْجَفَاءِ لَهُ سَالِمِيْنَ ۞ وَبَلِّغْنَا مِنْ عَبَادِكَ ۞ مِنْ فَهْمِ مَعَانِيْهِ ۞ وَالْإِطِّلَاعِ عَلَىٰ سِرِّهِ مَا بَلَّغْتَهُ الكُمَّل مِنْ عِبَادِكَ ۞ وَاجْعَلْ مِنْهُ وَاقِيَةً عَلَيْنَا وَعَلَىٰ أَهْلِينَا وَأَوْلَادِنَا وَأَصْحَابِنَا وَإِخْوَانِنَا دَائِمًا عَلَىٰ مَمَرِّ الْجَدِيْدَيْنَ ۞

وَارْزُقْنَا كَمَالَ الْفَهْمِ عَنْكَ فِيْمَا أَنْزَلْتَهُ عَلَىٰ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَىٰ وَرُوقِهِ ۞ فَهْمًا عَلَيهِ وَاللهِ وَسَلَّم ۞ مِنَ القُرْآنِ وَسُورِهِ وَآيَاتِهِ وَكَلِمَاتِهِ وَحُرُوفِهِ ۞ فَهْمًا

يَنْفَتِحُ بِهِ كُلُّ مُغْلَقٍ مِنْ سِرِّهِ وَعِلْمِهِ وَحَقِيْقَتِهِ ﴿ وَاجْعَلْنَا مَا حَيِيْنَا مُنَعَّمِيْنَ بِتِلَاوَتِهِ ﴿ وَالْوَقُوفِ عَلَى مَعَانِيْهِ ﴿ وَأَلِّفْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْحَرْفِ مِنْهُ وَالْكَلِمَةِ وَالْآيَةِ وَالسُّوْرَةِ إِئْتِلَافًا لَا يُفَارِقُنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ ﴿ يَظْهَرُ سِرُّهُ فِي الْقُلُوبِ وَالْآرُواحِ وَالْأَجْسَامِ وَالْعُقُولِ ﴿ يَا مُجِيْبَ الدَّاعِي ﴿ وَيَا مُغِيْثَ الْمُسْتَغِيْثِين ﴾ وَالْعُقُولِ ﴿ يَا مُجِيْبَ الدَّاعِي ﴿ وَيَا مُغِيْثَ الْمُسْتَغِيْثِين ﴾ أجب دَعَواتِنَا ﴿ وَعَجِلْ بِقَضَاءِ حَاجَاتِنَا ﴿ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ﴾ الرَّاحِمِيْنَ ۞

اللهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْآنَ الْعَظِيْمَ رَبِيْعَ قُلُوْبِنَا ۞ وَنُوْرَ أَبْصَارِنَا ۞ وَجَلاءَ أَحْزَانِنَا ۞ وَذْهَابَ هُمُومِنَا وَغُمُومِنَا ۞ وَافْتَحْ لَنَا فَتْحًا مُبِيْنًا فِي تَدَبُّرِ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ ۞ وَالْوُقُوْفِ عَلَىٰ أَسْرَارِهِ ۞ وَحُسْنِ الأَدَبِ عِنْدَ تِلَاوَةِ آيَاتِهِ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ ۞ وَالْوُقُوْفِ عَلَىٰ أَسْرَارِهِ ۞ وَحُسْنِ الأَدَبِ عِنْدَ تِلَاوَةِ آيَاتِهِ وَسَمَاعِهَا ۞ وَارْزُقْنَا يَا رَبَنَّا حِفْظَ أَلْفَاظِهِ ۞ وَحِفْظَ حَقِّهِ ۞ وَإِجَابَةَ وَسَمَاعِهَا ۞ وَالْمُبَادَرَةَ إِلَى امْتِثَالِ أَمْرِهِ ۞ وَاجْتِنَابِ نَهْيِهِ ۞ وَاجْعَلْنَا مِنْ الْمَالِ الْوَفَاءِ بِحَقِّهِ ۞ وَاجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ الْوَفَاءِ بِحَقِّهِ ۞ وَاجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ الْوَفَاءِ بِحَقِّهِ ۞ وَاجْعَلْهُ لَنَا عِنْدَكَ شَاهِدًا بِالصِّدْقِ فِي الْعَمَلِ بِمَا دَعَانَا إِلَيْهِ ۞ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۞ إِ. ه

اللهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ لَنَا وَلِوَالِدِينَا وَذُرِّيَاتِنَا وَأَحْبَابِنَا أَبَدَاً وَلِلْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ خَطْةٍ أَبَداً فِي كُلِّ ذَرَّةٍ مِنْ ذَرَّاتِ الوجُودِ الخَلْقِيِّ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم وَعِبادُكَ الصَّالِحُون، وَنَعُوذُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم بِكَ مِمَّا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم وَعِبَادُكَ الصَّالِحُون، وَأَنْتَ المُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ البَلاغ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهُ؟

اللهُمَّ هَبْ لَنَا وَلَهُمْ كُلَّ خَيْرٍ عاجِلٍ وَآجِلٍ ظَاهِرٍ وَباطِنٍ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ فِي اللَّهُمَّ هَبْ لَنَا وَلَهُمْ كُلَّ سُوءٍ عَاجِلٍ وَآجِلٍ فَي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالآخِرَة، يَا مَالِكَ الدِّينِ فَالدُّنيَا وَالآخِرَة، يَا مَالِكَ الدِّينِ وَالدُّنيَا وَالآخِرَة، يَا مَالِكَ الدِّينِ وَالدُّنيا وَالآخِرَة،

وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم وَارْزُقْنَا كَمَالَ المُتَابَعَةِ لَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِناً فِي عَافِيَةٍ وَسَلامَةٍ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين.



وهذا الدعاء للشيخ العارف بالله (أحمد بن سعيد بالَوْعَار العفيف الهجراني المتوفى سنة (٦٣٢) هـ رحمهم الله ورحمنا بهم ومشايخنا ووالديهم ووالدينا والمسلمين آمين اللهم آمين

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۞ وَصَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ ۞ وَبَلَّغَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْوَفِيُّ الْكَرِيْمُ ۞ وَنَحْنُ عَلَىٰ مَا قَالَ رَبُّنَا ۞ وَسِيِّدُنَا ۞ وَخَالِقُنَا ۞ وَرَازِقُنَا ۞ وَبَاعِثْنَا ۞ وَوَارِثُنَا ۞ وَنَصِيْرُنَا ۞ وَمَنْ إِلَيْهِ مَصِيْرُنَا ۞ وَوَلَيُّ النَّعْمَةِ عَلَيْنَا مِنَ الشَّاهِدِيْنَ ۞ وَلَهُ مِنَ الذَّاكِرِيْنَ ۞ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۞ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ۞ وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَىٰ الظَّالِمِيْنَ ۞ وَصلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ ۞ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ ۞ وَعَلَىٰ أَصْحَابِهِ الْـمُنْتَخَبِيْنَ ۞ وَعَلَىٰ جَمِيْعِ الْمَلاَئِكِةِ وَالنَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ ۞ إِنَّ رَبَّنَا حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ۞ اللُّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۞ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۞ عَدَدَ كُلِّ حَرْفٍ جَرَى بِهِ قَلَمُكَ ۞ وَأَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ ۞ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۞ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۞ عَدَدَ حَبِّ ٱلأَثْمَارِ ۞ وَوَرَقِ الأَشْجَارِ ۞ وَهَوَاطِلِ الأَمْطَارِ ۞ وَسَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۞ اللُّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۞ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۞ أَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ ۞ وَعَدَدَ مَعْلُوْمَاتِكَ ۞ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْجَمَالِ وَالْإِكْرَامِ ۞ وَالْمَوَاهِبِ العِظَامِ ۞ وَرَضِيَ اللهُ عَنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ أَجْمَعِيْنَ ۞ اللَّهُمَّ انفَعْنَا وَارْفَعْنَا وَاحْرُسْنَا وَارْحَـمْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ ۞ وَاجْعَلْهُ لَنَا

اللُّهُمَّ انفَعْنَا وَارْفَعْنَا وَاحْرُسْنَا وَارْحَـمْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ ۞ وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُوْرًا وَهُدًى وَرَحْمَةً ۞ يَا رَبَّ الْعَالَـمِيْنَ ۞ اللّٰهُمَّ ذَكِّرْنَا مِنْهُ مَا

نُسِّيْنَا ۞ وَعَلِّمْنَا مِنْهُ مَا جَهِلْنَا ۞ وَارْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ ۞ وَاسْتَعْمِلْنَا بِهِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ۞ وَقَوِّنَا عَلَيْهِ ۞ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللهُمَّ اجْعَلِ القُرْآنَ الْعَظِيْمَ رَبِيْعاً لِقُلُوْبِنَا ﴿ وَشَفَاءً لِصُدُوْرِنَا ﴿ وَجَلَاءً لِهُ مُوْمِنَا وَغُمُوْمِنَا ﴿ وَذَهَابًا لِأَحْزَانِنَا ﴿ وَبَرَكَةً فِي أَرْزَاقِنَا ﴾ وَجَلَاءً لِهُ مُوْمِنَا ۞ وَسِعَةً فِي أَخْلَاقِنَا ۞ وَكَفَّارَةً لِسَيِّنَاتِنَا ۞ وَاجْعَلْهُ وَعَافِيَةً فِي أَبْدَانِنَا ۞ وَسِعَةً فِي أَخْلَاقِنَا ۞ وَكَفَّارَةً لِسَيِّنَاتِنَا ۞ وَاجْعَلْهُ وَعَافِينَا أَنْ وَقَائِدَنَا إِلَى جَنَّاتِ النَّعِيْمِ ۞ وَدَارِكَ دَارِ السَّلَامِ ۞ بِرَحْمَتِكَ كَالِيْلَنَا وَقَائِدَنَا إِلَى جَنَّاتِ النَّعِيْمِ ۞ وَدَارِكَ دَارِ السَّلَامِ ۞ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۞

اللهُمَّ نَوِّرْ بِهِ أَبْصَارَنَا وَبَصَائِرَنَا ۞ وَأَغْنِ بِهِ فَاقَتَنَا ۞ وَلَقِّنَا بِهِ عِنْدَ الْمَسْأَلَةِ حُجَّتَنَا ۞ وَثَبِّتْ بِهِ عَلَى الصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ أَقْدَامَنَا ۞ وَحَاسِبْنَا بِهِ حَلَىٰ الصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ أَقْدَامَنَا ۞ وَحَاسِبْنَا بِهِ حَسَابًا يَسِيْرًا ۞ وَاجْزِنَا بِهِ جَنَّةً وَحَرِيْرًا ۞ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۞ الرَّاحِمِينَ ۞

اللهُمَّ يَا كَافِي مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ ۞ وَمَنْ فِي الأَرْضِيْنَ السَّبْعِ ۞ وَمَنْ فِي الأَرْضِيْنَ السَّبْعِ ۞ وَمَا بَيْنَهُمَا ۞ اِكْفِنَا اللَّهُمَّ شَرَّ كُلِّ ذِي شَرِّ ۞ اِكْفِنَا شَرَّ مَا نَخَافُ وَنَحْذَرُ ۞ الْفِنَا شَرَّ أَنْفُسِنَا خَاصَّةً ۞ وَشَرَّ خَلْقِكَ عَامَّةً ۞ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۞ الرَّاحِمِينَ ۞

اللّٰهُمَّ اكْفِنَا شَرَّ مَنْ لَا نُطِيقُ لِشَرِّهِ ۞ إِنْ كَانَ قَرِيْبًا أَخْطَأَ ۞ وَإِنْ كَانَ بَعِيْدًا أَبْطَأَ ۞ وَاجْعَلْ رَأْيَـهُمْ شَتَّى ۞ اللّٰهُمَّ اكْفِنَا شَرَّ مَنْ يُؤْذِيْنَا وَيُؤْذِي اللّٰهُمَّ اكْفِنَا شَرَّ مَنْ يُؤْذِيْنَا وَيُؤْذِي اللّٰهُمَّ اكْفِنَا شَرَّ مَنْ يُؤْذِيْنَا وَيُؤْذِي اللّٰهُمَّ الْمُسْلِمِیْنَ ۞

اللّٰهُمَّ إِنَّا خَعْمَلُكَ فِي نُحُوْرِهِمْ ۞ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ ۞ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ ۞ وَنَسْتَكْفِيْكَ إِيَّاهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين ۞

اللهُمَّ وَعَافِنَا وَاعْفُ عَنَّا ﴿ وَاغْفِرِ اللهُمَّ لَنَا وَلِوَالِدِيْنَا ﴿ وَلِوَالِدِيْنَا ﴿ وَالْحِبْنَا وَلِاَحْبَا فِنَا وَإِيَّاهُمْ مِنَ النَّارِ ﴿ وَالْحِبْنَا وَلاَحْبَابِنَا مِنْكَ بِخَيْرٍ ﴿ وَالْحُبْنَا وَإِيَّاهُمُ اللهُ وَلَمَالِكَ عَلَى أَشْرَفِ الْحَلْقِ سَيِّدِنَا اللهُ وَالْحَبْنَةُ وَأَنْتَ عَنَّا رَاضٍ ﴿ وَصَلِّ بِجَلالِكَ وَكَمَالِكَ عَلَى أَشْرَفِ الْحَلْقِ سَيِّدِنَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ عَدَدَ نِعَمِكَ وَإِفْضَالِكَ مَاتَتَي أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ لَكَ مَليُون كُرِّ مَرَّةً، فِي كُلِّ فَرَقِ مِن ذَرَّاتِ الوجُودِ الْخَلْقِي، عَدَدَ خَلْقِكَ، وَرِضَاءَ نَفْسِكَ، وَزِنَةَ عَرْشِكَ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ. أَ.هـ



#### ثم خاتمة الفصول وهي:

وَهَبَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ سَوَالِفَ الْآثَامِ ﴿ وَعَصَمَنَا وَإِيَّاكُمْ فِيْمَا بَقِيَ مِنَ الْأَيَّامِ ﴿ وَتَقَبّلَ مِنَّا وَمِنْكُمْ الصَّلَاةَ وَالْقِرَاءَةَ وَالصَّدَقَةَ وَالدُّعَاءَ وَالْحَجَّ الْأَيَّامِ ﴿ وَتَقَبّلَ مِنَّا وَمِنْكُمْ الصَّلَاةَ وَالْقِرَاءَةَ وَالصَّدَقَةَ وَالدُّعَاءَ وَالْحَجَّ وَالصَّيَامَ ﴿ وَلَا أَرَانَا وَإِيَّاكُمْ وَالصَّيَامَ ﴿ وَلَا أَرَانَا وَإِيَّاكُمْ وَالصِّيَامَ ﴿ وَلَا أَرَانَا وَإِيَّاكُمْ وَالصَّيَامَ لَا مَ هَذَا الْمَقَامِ ﴾ وَتَلَقَّى سَادَاتِنَا وَسَادَاتِكُمْ، وَأَمْوَاتَنَا وَأَمْوَاتَكُمْ، وَأَمْوَاتَنَا وَأَمْوَاتَكُمْ، وَأَمْوَاتَنَا وَأَمْوَاتَكُمْ وَالْإِخْدَالِ وَالإِكْرَامِ وَالْإِعْظَامِ وَالْإِنْعَامِ ﴾

وَصَلَّى اللهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِالأَنَامِ ۞ وَعَلَىٰ آلِهِ الْخِيَرَةِ الْبَرَرَةِ الْكِرَامِ ۞ مَصَابِيْحِ الظَّلَامِ ۞ أَفْضَلَ الصلاة وَالسَّلَامِ ۞ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا ۞ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۞

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۞ وَسَلَامٌ عَلَىٰ الْمُرْسَلِيْنَ ۞ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۞



دعاء بر الوالدين للشيخ العارف الإمام (محمد بن أحمد بن أبي الحب الحضرمي التريمي) المتوفى ليلة الأحد لست بقين من ذي الحجة سنة (٦١١هجرية) كذا وجد في نسخة قديمة بخط السيد (عمر بن طه البار) الحضرمي رحم الله الجميع ورحمنا بهم ومشايخنا ووالديهم ووالدينا والمسلمين آمين اللهم المين

#### بسم الله الرحمن الرحيم

اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ مَغْفِرَةً جَامِعَةً تَمْحُو بِهَا سَالِفَ أَوْزَارِهِمْ وَسَيِّءَ إِصْرَارِهِمْ ۞ وَالْهُمْ بَهَا يَوْمَ الْفَرَعِ وَارْحَمْهُمْ رَحْمَةً تُنِيْرُ لَهُمْ بِهَا الْمَضْجَعَ فِي قُبُوْرِهِمْ ۞ وَتُوَمِّنُهُمْ بِهَا يَوْمَ الْفَرَعِ عِنْدَ نُشُوْرِهِمْ ۞ اللهُمَّ تَحَنَّنِيْنُ عَلَى ضَعْفِهِمْ كَمَا كَانُوْا عَلَى ضَعْفِنَا مُتَحَنِّنِيْنْ ۞ وَارْحَمِ انْقِطَاعِنَا إِلَيْهِمْ رَاحِمِيْنُ ۞ وَتَعَطَّفُ عَلَيْهِمْ كَمَا كَانُوا فِي حَالِ انْقِطَاعِنَا إِلَيْهِمْ رَاحِمِيْنُ ۞ وَتَعَطَّفُ عَلَيْهِمْ كَمَا كَانُوا عَلَيْنَا فِي حَالِ صِغَرِنَا مُتَعَطِّفِيْنْ.

اللَّهُمَّ احْفَظْ لَهُمْ ذَلِكَ الْوُدَّ الَّذِي أَشْرَبْتَهُ قُلُوْبَهُمْ ۞ وَالْحَنَانَةَ الَّتِي مَلَئْتَ بِهَا صُدُوْرَهُمْ ۞ وَاشْكُرْ لَهُمْ ذَلِكَ الْجِهَادَ صُدُوْرَهُمْ ۞ وَاشْكُرْ لَهُمْ ذَلِكَ الْجِهَادَ الَّذِي كَانُوْا فِيْنَا الْإِجْتِهَادَ الَّذِي كَانُوْا فِيْنَا الَّذِي كَانُوْا فِيْنَا

مُجْتَهِدِيْنْ ۞ وَجَازِهِمْ عَلَى ذَلِكَ السَّعْيِ الَّذِي كَانُوْا فِيْنَا سَاعِيْنْ ۞ وَالرَّعْيِ الَّذِي كَانُوْا فِيْنَا سَاعِيْنْ ۞ وَالرَّعْاةَ الَّذِي كَانُوْا لَنَا رَاعِيْنْ ۞ أَفْضَلَ مَا جَزَيْتَ بِهِ السُّعَاةَ الْمُصْلِحِيْنَ وَالرُّعَاةَ النَّاصِحِيْنْ.

اللهُمَّ بِرَّهُمْ أَضْعَافَ مَا كَانُوْا يَبِرُّوْنَا ﴿ وَانْظُرْ إِلَيْهِمْ بِعَيْنِ الرَّحْمَةِ كَمَا كَانُوْا يِهِ فِي يَنْظُرُونَا ﴿ اللهُمَّ هَبْ لَهُمْ مَا ضَيَّعُوْا مِنْ حَقِّ رُبُوْبِيَّتِكَ بِمَا اشْتَعَلُوْا بِهِ فِي حَقِّ تَرْبِيَتِنَا ﴿ وَتَجَاوَزْ عَنْهُمْ مَا قَصَّرُوْا فِيْهِ مِنْ حَقِّ خِدْمَتِكَ بِمَا آثَرُوْنَا بِهِ فِي حَقِّ تَرْبِيَتِنَا ﴿ وَتَجَاوَزْ عَنْهُمْ مَا ارْتَكَبُوا مِنَ الشَّبُهَاتِ مِنْ أَجْلِ مَا فَي حَقِّ خِدْمَتِنَا ﴿ وَاعْفُ عَنْهُمْ مَا ارْتَكَبُوا مِنَ الشَّبُهَاتِ مِنْ أَجْلِ مَا اكْتَسَبُوْا مِنْ أَجْلِنَا ﴿ وَلاَ تُوَاخِذْهُمْ بِمَا دَعَتْهُمْ إِلَيْهِ الْحَمِيَّةُ مِنَ الْهَوَى لِمَا كَتَسَبُوا مِنْ أَجْلِنَا ﴿ وَلاَ تُوَاخِذْهُمْ بِمَا دَعَتْهُمْ إِلَيْهِ الْحَمِيَّةُ مِنَ الْهَوَى لِمَا كَتَسَبُوا مِنْ أَجْلِنَا ﴿ وَلاَ تُوَاخِذْهُمْ بِمَا دَعَتْهُمْ إِلَيْهِ الْخَمِيَّةُ مِنَ الْهَوَى لِمَا كَتَسُبُوا مِنْ أَجْلِنَا ﴿ وَلَا تُواعِدُهُمْ بِمَا دَعَتْهُمْ إِلَيْهِ الْحَمِيَّةُ مِنَ الْهَوَى لِمَا عَلْمَا اجْتَرَحُوا لَنَا وَسَعَوْا عَلَيْنَا ﴿ وَتَحَمَّلُ عَنْهُمُ الظَّلاَمَاتِ الَّتِي ارْتَكَبُوهَا فِيمُ فِي مَضَاجِعِ الْبِلَى لُطُفَا يَزِيْدُ فَيْ أَيَّامِ حَيَاتِهِمْ بِنَا.

اللهُمَّ وَمَا هَدَيْتَنَا لَهُ مِنَ الطَّاعَاتُ ۞ وَيَسَّرْتَهُ لَنَا مِنَ الْحَسَنَاتُ ۞ وَوَفَّقْتَنَا لَهُمْ وَمَا هَدَيْتَنَا لَهُ مِنْهَا حَظًّا وَنَصِيْبَا ۞ وَمَا لَهُ مِنْ الْقُرُبَاتُ ۞ فَنَسْأَلُكَ اللهُمَّ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ مِنْهَا حَظًّا وَنَصِيْبَا ۞ وَمَا اقْتَرَفْنَاهُ مِنَ التَّبِعَاتُ ۞ فَلاَ تُلْحِقْهُمْ مِنَّا بِذَلِكَ حُوْبَا ۞ وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْهِمْ مِنْ ذُنُوْبَنَا ذَنُوْبَا.

اللهُمَّ وَكَمَا سَرَرْتَهُمْ بِنَا فِي الْحَيَاةِ فَسُرَّهُمْ بِنَا بَعْدَ الْوَفَاةُ ﴿ اللّٰهُمَّ وَلاَ تُبَلِّغُهُمْ مِنْ أَوْزَارِنَا مَا يَنُوْءُهُمْ ﴿ وَلاَ تُحَمِّلُهُمْ مِنْ أَوْزَارِنَا مَا يَنُوْءُهُمْ ﴿ وَلاَ تُحْزِهِمْ مِنْ أَوْزَارِنَا مَا يَنُوْءُهُمْ ﴿ وَلاَ تُحْزِهِمْ بِنَا فِي عَسْكَرِ الأَمْوَاتْ بِمَا نُحْدِثُ مِنَ الْمُحْزِيَاتِ وَنَا أَيْ مِنَ الْمُنْكَرَاتْ ﴿ بِنَا فِي عَسْكَرِ الأَمْوَاتْ بِمَا نَحْدِثُ مِنَ الْمُحْزِيَاتِ وَنَا أَيْ مِنَ الْمُنْكَرَاتُ ﴿ وَسُرَّ أَرْوَاحَ إِذَا سُرَّ أَهْلُ الصَّلاَحِ بِأَبْنَاءِ وَسُرَّ أَرْوَاحَ إِذَا سُرَّ أَهْلُ الصَّلاَحِ بِأَبْنَاءِ الصَّلاحُ فَي مَوْقِفِ افْتِضَاحٍ بِمَا نَجْتَرِحُ مِنْ سُوْءِ الإِجْتِرَاحْ. الصَّلاحُ فِي مُوْقِفِ افْتِضَاحٍ بِمَا نَجْتَرِحُ مِنْ سُوْءِ الإِجْتِرَاحْ.

اللهُمَّ وَمَا تَلُوْنَا مِنْ تِلاَوَةٍ فَزَكَّيْتَهَا ﴿ وَمَا صَلَّيْنَا مِنْ صَلاَةٍ فَتَقَبَّلْتَهَا ﴿ وَمَا عَمِلْنَا مِنْ أَعْمَالٍ صَالِحَةٍ فَرَضِيْتَهَا ﴿ تَصَدَّقْنَا مِنْ صَدَقَةٍ فَنَمَّيْتَهَا ﴿ وَمَا عَمِلْنَا مِنْ أَعْمَالٍ صَالِحَةٍ فَرَضِيْتَهَا ﴿ فَنَسْأَلُكَ اللّٰهُمَّ أَنْ تَجْعَلَ حَظَّهُمْ مِنْهَا أَكْبَرَ مِنْ حُظُوظِنَا ﴿ وَقَسْمَهُمْ مِنْهَا أَكْبَرَ مِنْ حُظُوظِنَا ﴿ وَقَسْمَهُمْ مِنْهَا أَكْبَرَ مِنْ حُظُوظِنَا ﴿ وَقَسْمَهُمْ مِنْ ثَوَابِهَا أَوْفَرَ مِنْ سِهَامِنَا ﴿ فَإِنَّكَ وَصَيْتَنَا أَجْزَلَ مِنْ أَقْسَامِنَا ﴿ وَسَهْمَهُمْ مِنْ ثَوَابِهَا أَوْفَرَ مِنْ سِهَامِنَا ﴿ فَإِنَّكَ وَصَيْتَنَا بِلِي شَعْمِينَا إِلَى شُكْرِهِمْ ﴿ وَأَنْتَ أَوْلَى بِالْبِرِّ مِنَ الْبَارِيْنَ وَأَحَتُ بِالْفِرِ مِنَ الْبَارِيْنَ وَأَحَتُ بِالْفِرِ مِنَ الْبَارِيْنَ وَأَحَتُ بِالْفِرْ مِنَ الْبَارِيْنَ وَأَحَتُ بِالْفِرَ مِنَ الْمَأْمُورِيْنَ.

اللهُمَّ اَجْعَلْنَا لَهُمْ قُرَّةَ أَعْيُنٍ يَوْمَ يَقُوْمُ الأَشْهَادْ ﴿ وَأَسْمِعْهُمْ مِنَّا أَطْيَبَ النِّدَاءِ يَوْمَ التَّنَادُ ﴿ وَأَجْعَلْهُمْ بِنَا مِنْ أَغْبَطِ الآبَاءِ بِالأَوْلاَدْ ﴿ حَتَّى تَجْمَعَنَا وَإِيَّاهُمْ وَالْمُسْلِمِيْنَ جَمِيْعًا فِي دَارِ كَرَامَتِكْ ﴿ وَمُسْتَقَرِّ رَحْمَتِكْ ﴿ وَمَحْلِ أَوْلِيَائِكُ وَالْمُسْلِمِيْنَ جَمِيْعًا فِي دَارِ كَرَامَتِكْ ۞ وَمُسْتَقَرِّ رَحْمَتِكْ ۞ وَمَحْلِ أَوْلِيَائِكُ وَالْمُسْلِمِيْنَ جَمِيْعًا فِي دَارِ كَرَامَتِكْ ۞ وَمُسْتَقَرِّ رَحْمَتِكُ ۞ وَمَحْلِ أَوْلِيَائِكُ وَالْمُسْلِمِيْنَ جَلِيْعًا فِي دَارِ كَرَامَتِكُ ۞ وَمُسْتَقَرِّ رَحْمَتِكُ ۞ وَمُسْتَقَرِّ رَحْمَتِكُ ۞ وَمُسْتَقَرِّ رَحْمَتِكُ أَوْلِيَائِكُ وَلِيَالِكُ وَلِيَالِكُ وَلِيَالُهُمُ مِنَ النَّهِ وَلَكُمْ وَالشَّهُ هَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنُ وَالشَّامِيْنَ أَوْلِيَالِكُ وَلِكَ الفَصْلُ مِنَ اللهِ وَكَفَى بِاللّهِ عَلِيْمًا.

﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِزَّقِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلَنُمْ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَالْمُمْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.



### مؤخذ يقرأ عقب دعاء ختم القرآن الكريم

وهو للحبيب عبد الله بن طاهر الحداد المتوفى بقيدون (سنة ١٣٧٥هـ) رحمه الله :

يَا فَتَاح يَا عَلِيْمْ يَا فَتَاح يَا عَلِيْمْ يَا فَتَاح يَا عَلِيْمْ يَا فَتَاح يَا عَلِيْمْ بِالْقُرْءَانِ الْعَظِيمْ

يَا إِلَهِ عِي الْمَعْبُوْدُ ذِي التَّفَضُّل وَالْجُوْدُ جُدْ لَنَا بِالْمَقْصُوْدُ بَالْمَقْصُوْدُ بَالْمَقْصُودُ بِالْمَقْصُودُ بِالْمَقْصُودُ بِالْمَقْصُودُ بَالْمُقْرَءَانِ الْعَظِيمَ مِنْ مُنْ الْمُعَظِيمِينُمُ اللَّهُ مُنْ مَا اللَّهُ مُنْ الْمَعْظِيمِينُمُ اللَّهُ مُنْ الْمُعَظِيمِينُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّلَّا مُنْ اللَّا لَالْمُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللّل

وَبُلُوعِ الآمَالُ وَصَلاَحِ الأَحْوَالُ وَالْقَبُولُ وَالإِقْبَالُ وَبَلُوعِ الأَحْوَالُ وَالْإِقْبَالُ بِكُوعِ الأَحْوَالُ الْعَظِيمُ

وَصَفَاءِ الأَسْرَارُ وَتَوالِي الأَنْوارُ وَامْتِدَاد الأَعْمَارُ وَصَفَاءِ الأَسْرَارُ وَتَوالِي الأَنْوارُ وَامْتِدَاد الأَعْمَارُ

رَبَّنَا فَانْفَعْنَا وَبِهِ فَارْفَعْنا وَاهْدِنَا وَارْحَمْنَا بِكُلُومُ الْفَظِينَةُ الْفَرْءَانِ الْعَظِيمُ

وَفِّ قُلْنَا لِلْحَيْرَاتُ وَاتِّبَاعِ الآيَاتُ فِي جَمِيْعِ الأَوْقَاتُ لِلْحَيْرِ اللَّوْقَاتُ الْعَظِيمِ

أَنْتَ رَبُّ الأَرْبَابُ الغَفُورُ التَّوَّابُ تُبْ عَلَى مَنْ قَدْ تَابُ الْعُظِينَةُ بِهِ الْقُرْءَانِ الْعَظِينَةُ

يَا مُسَبِّبُ الاسْبَابُ يَا عَزِيْزِيَا وَهَابُ إِنَّنَا لَك طُللاً بُ يَا عَزِيْزِيَا وَهَابُ إِنَّنَا لَك طُللاً بُ

فَرِّجْ بِهُ أَحْزَانِي ثَبِّتْ بِهُ إِيْمَانِي رَبَّ فَاصْلِحْ شَائِي فَرَبِّ فَاصْلِحْ شَائِي بِهُ إِيْمَانِي بِهُ أَحْدِرَانِي الْعَظِيمُ

رَبِّ فَاشْرَحْ صَدْرِي رَبِّ فَاشْدُدْ أَزْرِي رَبِّ وَارْفَعْ ذِكْرِي رَبِّ وَارْفَعْ ذِكْرِي بِبَالْقُرْءَانِ الْعَظِيمُ

رَبِّ فَاصْلِحْ قَلْبِي رَبِّ وَاغْفِرْ ذَنْبِي رَبِّ وَاسْتُرْ عَيْبِي رَبِّ وَاسْتُرْ عَيْبِي وَبِّ وَاسْتُر

رَبِّ وَاغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفُ عَمَّا تَعْلَمْ أَنْتَ أَعْلَمْ وَاكْرَمْ وَاكْرَمْ وَاكْرَمْ وَاكْرَمْ وَاكْرَمْ وَاغْفُ عَمَّا تَعْلَمْ أَنْتَ أَعْلَم وَاكْرَمْ

رَبِّ وَاصْلِح الامَّهُ وَأَزِلْ لِلظُّلْمَهُ وَاجْلِ عَنَّا التَّقْمَهُ وَاجْلِ عَنَّا التَّقْمَهُ اللَّقْمَةُ وَاصْلِح الامَّهُ اللَّقُرْءَانِ الْعَظِيمُ

رَبِّ وَفِّ قُ للِسَّيْرُ فِي طَرِيْقِ اهْلِ الخَيْرُ وَاكْ فِنَا كُ لَ الضَّيْرُ الضَّيْرُ الضَّيْرُ الْعَظِ مِنْ الْعَلَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّ

عُمَّنَا بِالرَّحْمَهُ وَكَمَالِ النِّعْمَهُ وَانْدِفَاعِ النِّقْمَهُ عُمَّنَا بِالرَّحْمَهُ وَكُمَالِ النِّعْظِيمُ

عَلَّمْنَا يَا عَلاَمْ وَاضِحَاتِ الأَحْكَامْ وَشَرَائِ ع الاسلامُ المُخلَم مَا يَا عَلاَم المُعْظِ مِنْ المُعَظِ مِنْ المُعْظِ مِنْ الْعُلِيْ المُعْظِ مِنْ المَعْظِ مِنْ الْعِلَا مِنْ المُعْظِ مِنْ المُعْلِقِ مِنْ المُعْظِ مِنْ المُعْظِ مِنْ المُعْظِ مِنْ المُعْظِ مِنْ المُعْظِ مِنْ المُعْلِقِ مِنْ المُعْلِقِ مِنْ المُعْلِقِ مِنْ الْعُلِقِ مِنْ المُعْلِقِ مِنْ المُعْلِقِ مِنْ المُعْلِقِ مِنْ المُعْلِقِ مِنْ المُعْلِقِ مِنْ المَعْلِقِ مِنْ المَعْلِقِ مِنْ المُعْلِقِ مِنْ المَعْلِقِ مِنْ المَعْلِقِ مِنْ المُعْلِقِ مِنْ المَعْلِقِ مِنْ الْعِلْمُ عِلْمُ الْعِلْمُ عِلْمُ الْعِلْمُ عِلَا مِنْ الْعِلْمُ عِلْمُ الْعِلْمُ عِلْمُ الْعِلَمِ عِلَا مِنْ الْعِلْمُ عِلْمُ عَلِيْكِ مِنْ الْعِلْمُ عِلَا مِنْ الْعِلْمُ عِلْ

وَطَرِيْقِ التَّفْوَى وَالسَّبِيْلِ الأَقْوَى لِنَنَالَ الرَّجْوَى بَوَى بِنَنَالَ الرَّجْوَى بِكُورَ الْعَظِيةِ

رَبِّ وَافْتَحْ الأَقْفَالْ عَنْ قُلُوْبِ الأَطْفَالْ يَبْلُغُونَ الآمَالْ وَبِّ وَافْتَحْ الأَقْلُءَانِ الْعَظِيمُ

وَاجْعَلْهُمْ قُرَّة عَيْنْ يَعْرِفُوْنَ الْعِلْمَيْنْ وَيَحُوْزُوْنَ الزَّيْنِ فَ الْعَلْمَيْنُ وَيَحُوْزُوْنَ الزَّيْنِ فَالْعُظِينَ وَيَحُوْزُوْنَ الزَّيْنِ الْعَظِينَ عَلْمُ الْقُرْءَانِ الْعَظِينَ مَ

وَاصْلِحْهُمْ وَاهْلِيْهِمْ رَبِّ بَارِكْ فِيْهِمْ رَبَّنَا يَهْدِيْهِمْ وَاهْلِيْهِمْ رَبِّنَا يَهْدِيْهِمُ

دَائِماً رَبِّ صَلَّ عَلَى النَّبِيِّ الْمُرْسَلْ بِالْكِتَابِ الْمُنْزَلْ بَالْكِتَابِ الْمُنْزَلْ بَالْكِتَابِ الْمُنْزَلْ بَالْكِتَابِ الْمُنْزَلْ بَالْكِتَابِ الْمُنْزَلْ مَنْزَلْ الْمُنْزَلْ بَالْكِتَابِ الْمُنْزَلْ بَالْكِتَابِ الْمُنْزَلْ الْمُنْزَلْ فَالْمُنْزَلْ الْمُنْزَلْ فَالْمُنْزِلْ الْمُنْزَلْ فَالْمُنْزِلْ الْمُنْزَلْ مَنْزَلْ الْمُنْزَلْ الْمُنْزَلْ الْمُنْزَلْ الْمُنْزَلْ الْمُنْزِلْ الْمُنْزَلْ الْمُنْزَلْ الْمُنْزَلْ الْمُنْزَلْ الْمُنْزِلْ الْمُنْزَلْ الْمُنْزَلْ الْمُنْزَلْ الْمُنْزَلْ الْمُنْزِلْ الْمُنْزَلْ الْمُنْزِلْ الْمُنْزَلْ الْمُنْزِلْ الْمُنْكِلْتِ الْمُنْزِلْ الْمُنْ الْمُنْزِلْ الْمُنْزِلْلْ الْمُنْزِلْ الْمُنْزِلْلِ الْمُنْزِلْ الْمُنْزِلْ الْمُنْزِلْ الْمُنْزِلْ الْمُنْفِي الْمُنْرِسُلْ الْمُنْسُلِيلِ الْمُنْزِلْ الْمُنْزِلْ الْمُنْزِلْ الْمُنْسِلْ الْمُنْتِلْ الْمُنْفِيلِ الْمُنْتِلْ الْمُنْسِلْ الْمُنْتِلْ الْمُنْتِلْ الْمُنْتِلْ الْمُنْسِلْمُ الْمُنْتِلْ الْمُنْتِلْلْ الْمُنْتِلْ الْمُنْ الْمُنْتِلْلْمُنْ الْمُنْتِلْ الْمُنْتِلْلِ الْمُنْتِلْ الْمُنْتِلْ الْمُنْتِلْ الْمُنْتِلْ الْمُنْتِلْلِ الْمُنْتِلْلِ الْمُن

وَعَلَى كُلِّ الآلْ وَالصَّحَابَه الابْطَالْ وَدُعَاةِ الجهَّالْ وَعَلَى كُلِّ الآلْ وَالصَّحَابَه الابْطَالْ وَدُعَاةِ الجهَّالْ وَعَلَى الْعَظِيلِيمُ



#### الخاتمة

الفَاتِحَة:أَنَّ الله يقبَلنَا على ما فِينَا، ويُدرِج أَعمالَنا فِي أَعمَالِ أَهلِ حَقِيقَةِ التَّوحِيدِ، وَيُبلِّغهَا مُضَاعَفَة فِي كُلِّ لَحْظَةٍ أَبَداً عَدَدَ ذَرَّاتِ الوجُودِ الخَلقِيِّ، إلى حَضرَةِ سيِّدِنا ونَبيِّنا وحَبِيبنَا وشَفيعِنا سيِّدِ المُرسَلِينَ رَسُولِ الله مُحمَّد بن عبدالله صَلَّى الله عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّم.

ثُمَّ إِلَى أُروَاحِ كُلِّ مِن آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَتَابِعَيهِم بإحسَانٍ إِلَى يَومِ الدِّين، وَالمَلائِكَةِ وَالمُرسَلِينَ، وسَائِر آلِ كُلِّ نَبِيِّ وصَحبِهِ وَالمُرسَلِينَ، وسَائِر آلِ كُلِّ نَبِيِّ وصَحبِهِ وَالمُرسَلِينَ، وسَائِر آلِ كُلِّ نَبِيِّ وصَحبِهِ وَتَابِعِيهِم بإحسَان، وَإِلَى أُروَاحِ أَبِينَا آدَم وأَمّنا حَوَّاء، وَمَن وَلَدا مِنَ المُؤْمِنِينَ إِلَى يَومِ الدِّين.

ثُمَّ إِلَى أُرواحِ سَادَاتِنَا الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينِ أَبِي بَكرٍ، وعُمَرَ، وعُثمَانَ، وعَلِي، وأُمَّهَاتِ المُؤمِنِينَ سَيِّدتنَا خَدِيجَة الكُبْرى، وعَائِشَة الرِّضَى، وَأَزْوَاجِ رَسُولِ اللهِ أَجَعِين، وَإِلَى أُروَاحِ سَادَاتِنا بَقِيَّةِ أَهلِ الكِسَاءِ فَاطَمة الزَّهرَاء، وَالحَسَن، وَإلَى أُروَاحِ وَالحُسَن، وَإلَى أَروَاحِ النَّبوي، وذُرِّيَّاتِهم إِلَى يَومِ الدِّين، وَإِلَى أُروَاحِ سَيِّدِ الشُّهَدَاءِ أَسَد اللهِ وَأُسَد رَسُولِه حَمزَة بن عَبدالمُطّلِب، وسَيِّدنا العَبَّاس بن عَبدالمُطَّلِب، وسيدنا عَبداللهِ بنِ العَبَّاسِ، وَبَقِيَّة العَشَرَة المُبَشَرِينَ بالجَنَّة، وَأَهل بَدر، وَأَهل أُحُد، وَأَهل بَيعَة الرِّضَوَان.

ثُمَّ إِلَى أُروَاحِ سَيِّدنا الإِمَام زَين العَابِدِينَ عَلِي بن الحُسَين، ومُحَمَّد البَاقِر، وَجَعفَر الصَّادِق، ومُوسَى الكَاظِم، وسَيِّدنا عَلِي العُرَيضِي بن جَعفَر، وَابنِه مُحَمَّد بن عَلِي، وعِيسَى بن محمَّد، وسَيِّدنا المُهَاجِر إلى اللهِ تَعَالَى أُحَمَدُ بن عِيسَى بن

محمد، وسَيِّدنا على بِنْ عَلوِي خَالِع قَسَم، وسَيِّدنا مُحَمَّد بن عَلى صَاحِب مِربَاط، وسَيِّدنا الفَقِيه المُقَدَّم مُحَمَّد بن عَلى بَاعَلوي، وسَيِّدنا الإِمَام عَبدالرَّحَمَن بن مُحَمَّد السَّقَاف، وسَيِّدنا أبِي بَصر السَّكرَان، وسَيِّدنا عُمَر المحضَار، وسَيِّدنا مُحَمَّد بن حَسَن جَمَل اللَّيل وَأُولاده، ثُمَّ إِلَى أُروَاحِ سَيِّدنا الإِمَامِ سُلطَان المَلأ عَبدِالله بن أَبِي بَصر العَيدَرُوس وأَوْلادِهِ الكِرَام سَادَاتِنَا عَلوي وَأَبِي بَصر العَدْنِي وَحُسَين وَشَيخ وَأَحَم بن حُسَين العَيدَرُوس، وَأَحمد بن عَلوي عَلوي عَلوي عَلوي عَلوي عَلوي عَلوي عَلوي وَاجَحدَن.

ثُمَّ إِلَى أُروَاحِ سَيِّدنا الشَّيخ أَبِي بَكر بن سَالِم وَإِخْوَانِه وَأُولادِهِ الكَّرَام المحضَار وَالْحَامِد وَالْحُسَين وَإِحْوَانِهم وَسَيِّدنا الْحَبِيبِ أَحْمَد بن مُحَمَّد الْحَبشِي، وسَيِّدنا الحبَيب عُمَر بن عَبدالرَّحمن العَطَّاس، وَالشَّيخ عَلى ابن عَبدالله بَارَاس، وَسَيِّدنا الْحَبِيبِ عَبدالله بِن عَلَوِي الْحَدَّاد، وَالْحَبِيبِ أَحْمَد بن زَين الْحَبشِي، وَالْحَبيبِ أَحْمَد بِن هَاشِم الْحَبشِي، وَالْحَبِيبِ عَبدِالله بن عَلَوِي الْعَيدَرُوس، وَالْحَبِيبِ عَلَى بن عَبدالله السَّقَّاف، وَالْحَبِيبِ عَلَى بن حَسَن العَطَّاس، وَالْحَبِيبِ عُمَر بن عَبدالرَّحمن البَار الأَوَّل، وَالْحَبِيب عُمَر بن عَبدالرَّحمن البَار الثاني، وَالْحَبِيبِ شَيخ بن مُحَمَّد الجفري، وَالْحَبِيبِ سَقَّاف بِن مُحَمَّد، والْحَبِيبِ عُمَر بن سَقَّاف، وَالْحَبِيب حَامِد بِن عُمَر، وَالْحَبِيب عَبدالرَّحْمَن بن مُحَمَّد الجفْري (صاحب العرشة)، وَالْحَبيب طَاهِر بن حُسَين بن طَاهِر، وَالْحَبيب عَبدالله بن حُسَين بن طَاهِر، وَالْحَبِيبِ عَبدالله بن حُسَين بلفَقِيه، وَالْحَبِيبِ أَحْمَد بن عَلى الجُنَيد، والحَبيب عُمَر بن حَسَن الحَدَّاد، وَالحَبِيب عَبدالله بن عُمَر بن يَحْي، وَالْحَبِيبِ أَحْمَد بن حَسَن الْحَدَّاد، وَالْحَبِيبِ الْحَسَن بِن صَالِح البَحر، وَسَيِّدنا

الحَبيب عَيدَرُوس البَار، وَالحَبيب أَحمَد بن عُمَر بن سُمَيط، وَالحَبيب أَحمَد بن عُمَر الجفْري وَوَلَدِهِ عَبدالله، وَالْحَبِيبِ صَالِح بن عَبدالله الحَامِد، وَالْحَبِيب صَالِح بن عَبدالله العَطَّاس، وَالْحَبيب مُحَمَّد بن إِبرَاهِيم بلفَقِيه، وَالْحَبِيب أَبِي بَكر بِنْ عَبدِالله العَطَّاس، وَالْحَبِيب صَالِح بِن عَبدِالله الْحَدَّاد، صَاحِب نصاب، وَوَلَدِه الشُّهيد الحَبيب أحمَد، وَالحَبيب أحمد بن الحَسَن العَطَّاس، وَالْحَبِيبِ عَلِي بِن مُحَمَّد الْحَبَشِي، والْحَبِيبِ أَحْمَد بِن مُحَمَّد المحضَار، وَالْحَبِيبِ عَيْدَرُوس بِنْ عُمَر الحَبَشِي، وَالْحَبِيب عَبدالرَّحَمَن بنْ مُحَمَّد المَشْهُور، وَالحَبيب عَلِي بِن عَبدالرَّحمن المَشهُور، والحَبِيب أَحمَد بِنْ مُحَمَّد الكَاف، والحَبيب عُمَر بن أحمَد الشَّاطِرِي، وسَيِّدنَا الإِمَام الحَبِيب عَبدالله بِنْ عُمَر بن أَحمَد الشَّاطِرِي، وسَيِّدنا الحَبِيب عَلوي بِنْ شِهَابِ الدِّين، وَالْحَبِيب حُسَين بنْ عَبدالله عَيْدِيد، وَالْحَبِيبِ عَيدَرُوس بِن حُسَين الْعَيدَرُوس، وَالْحَبِيبِ عَبدالله بنْ عَيدَرُوس العَيْدَرُوس، وَأْخِيهِ الْحَبيب عُمَر بنْ عَيْدَرُوس العَيدَرُوس، وَالْحَبِيبِ عَبدالبَارِي العَيْدَرُوسِ، وأَخَوَيهِ مُصطَفَى وَعَبدالله بِنْ شَيْخ، وَالْحَبِيبِ أَحْمَد بِنْ عَبدالرَّحْمَنِ السَّقَّاف، وَالْحَبِيبِ حَامِد بِن عَلَوي البّار، وَالْحَبِيبِ عَبدالمَولَى بِنْ طَاهِر، وَالْحَبِيبِ حَسَن بِن مُحَمَّد فَدعَق، وَالْحَبِيبِ مُحَمَّد بِنْ هَادِي السَّقَّاف، وَالْحَبِيب عَلَوي بِنْ عَبَّاس المَالِكِي، وَسَيِّدنا الْحَبِيب مُحْسِنْ بِنْ عَبدِالله المُحضَار، وَالْحَبِيبِ سَالِم بِن حَفِيظ، وَالْحَبِيبِ عُمَر بِنْ أَحْمَد بِنْ سُمَيْط، وَالْحَبِيب حَسَن بِنْ إِسمَاعِيل، وَسَيِّدِنا الْحَبِيب أَحْمَد بِنْ صَالِح الحَدَّاد، وَالْحَبِيبِ أَحْمَد بنْ عَلَوي الْحَدَّاد، وَسَيِّدِنا الْحَبِيبِ الْهَدَّارِ بنْ شَيْخ، وَسَيِّدنا الْحَبِيبِ جَعفَر بن أَحمَد العَيدَرُوس، وَالْحَبِيبِ أَحمَد بن الهَدَّار، وإخوَانِه

أبي بَكر وَعبدالقَادِر وحُسَين، وَسَيِّدنا الحَبيب مُحَمَّد بنْ عَلَوى بنْ شِهَاب الدِّين، وَالْحَبِيبِ مُحَمَّد بنْ سَالِم بنْ حَفِيظ، وَالْحَبِيبِ عَبدالله بنْ حَسَن الجفري، وَأُخِيهِ عَبدالرَّحَمَن بنْ حَسَن الجُفري، وَالْحَبِيبِ أُحَمَد بنْ حُسَين السَّقَّاف، وَالشَّيخ مُحَمَّد بَاخَبِيرَة، وَسَيِّدِنا الْحَبِيبِ عَبدالرَّحمن بِن عَبدِالله بِن عَيْدَرُوس بِن عَلَوي العَيدَروس، وَالْحَبِيب عَبدُالرَّحْمَن بِن أَحْمَد الْجُنَيدي، وَسَيِّدنا الْحَبِيبِ مُحَمَّد بِنْ سَالِم عَيدَرُوس، وَالْحَبِيبِ مُحَمَّد بِنْ سَالِم عَوَض، وَالْحَبِيبِ مُحَمَّد بِن عَبدِالله الشَّاطري المَهدِي وَالْحَبِيبِ مُحَمَّد بِن عَلَوِي السَّقَّاف، وَالْحَبِيبِ عُمَر بِنْ مُثَنَّى العَطَّاس، وَالْحَبِيبِ أَبِي بَكْر بِنْ حَسَن الحَامِد، وَالحَبِيب مُحَمَّد بن عَلوي العَطَّاس، وَالحَبِيب هَدَّار بِنْ مُحَمَّد بنْ عُمَر الهَدَّار، والحَبِيب عَبدُربّه الجنيدي، وَأُخِيه صَالِح عَبدُربّه الجنيدي، ثُمَّ إِلَى رُوح صَاحِب الحَضرَةِ وَالمَقَام الحَبِيب مُحَمَّد بن عَبدالله الهَدَّار، وَالحَبِيب عَبدالقَادِر بِن أَحْمَد السَّقَّاف، وَالْحَبِيب حَسَن بِن عَبدِالله الشَّاطِرِي، وَالشَّيخ عُمَر بنْ عَوَض حَدَّاد، وَالْحَبِيب محمَّد أَحْمَد بَاعِش، وَمحمَّد بنْ حسَين الهَدَّار، وَمحمَّد عَبدالقَادِر الهَدَّار، وَالحَبِيب محمَّد هِشَام الجفري، وَالحَبِيب عُمَر بن محمَّد بِن مُحْسِن، وَالْحَبيب سَالِم بِنْ عَبدالله الشَّاطِري، وَالْحَبِيب شِهَاب الدِّين بِنْ عَلَى المَشْهُور، وَالْحَبِيبِ عَلَى المَشْهُور بِنْ محمَّد بِنْ سَالِم بِنْ حَفِيظ، وَالْحَبِيبِ أَحْمَد محمَّد العَطَّاس، وَالْحَبِيبِ عَلْوِي بِنْ أَبِي بَصْر الْحَدَّاد، وَالشَّيْخ محمَّد بِنْ عَلِي يحيى مَرعِي، وَالْحَبِيبِ عَبدالله بِن عبدالله الهَدَّار، وَالْحَبيب صَالِح بِنْ عَبدالرَّحَمَن، وَالْحَبِيب محمَّد صَالِح بِن عَبدالرَّحَمَن، والحَبِيب عُمَر صَالِح عَبدالرَّحَن، وَالْحَبِيب عُمَر عَبدالرَّحَن الْجفْرِي، وَعَلى مُحَمَّد شميلَة، وَإِلَى

رُوح سَالِم نَاجِي وَعَبدِالله السَّوَادِي، وَأَحبَاب وَمُحِبِّي الحَبِيب محمَّد الهَدَّار إِلَى يَومِ الدِّين.

وَيَذكُر مَنْ يَشَاء ....

ثُمَّ إِلَى أُروَاحِ سَائِرِ مَشَايِخِ الذِّكِرِ وَالتَّوحِيدِ، وَمَشَايِخِ الرِّبَاط، وَكَافَّة سَادَاتِنا آل أَبِي عَلَوي، وَأُصُولِهِم وَفُرُوعِهِم وَذُرِّيَّاتِهم إِلَى يَومِ الدِّين، وَمَشَايِخِهم وَتَلامِيذِهِم وَجِيرَانِهِم وَمُحِبِّيهِم، وَمَنْ فِي طَبَقَاتِهم مِنَ الصَّالِحِين، وَأَهلِ تُربِهِم مِنَ المُوحِدِين وَإِلَى حَضرَةِ النَّبِي سَيِّدنا مُحَمَّد وَآلِهِ وَمَن وَالَاه الفاتحة.



# تَرتِيبُ لَيْلَة العِيد وَأيَّام العُوَاد فِي رِبَاط الحَبِيب مُحَمَّد الهَدَّار رَحِمَهُ الله

لَيلَةُ العِيدِ يتم قِرَاءَةُ حِزبِ القُرآنِ وَالتَّكبِيرِ المَشهُورِ بَعدَ كُلِّ حِزبٍ، أَوْ أَقلَ مِنْ حِزبِ طُولِ اللَّيل، ثُمَّ بَعدَ صَلاةِ صُبح يَومِ العِيد التَّكبِيرُ، ثُمَّ الفَاتِحة، ثُمَّ (أَلم ..) إلى آخر الآيَات، ثُمَّ الفَاتِحة وَالتَّكبِير، ثم (سُبحَانَ الله وَبِحَمدِه) ثَمَّ (أَلم ..) إلى آخر الآيَات، ثُمَّ الفَاتِحة وَالتَّكبِير، ثم قِرَاءةً في بَابِ صَلاةِ العِيدَينِ مِن ثَلاثمِئَة مَرَّة كَمَا فِي كَنزِ النَّجَاحِ وَالسُّرُور، ثم قِرَاءةً في بَابِ صَلاةِ العِيدَينِ مِن بُشرَى الكرِيم، ثُمَّ التَّكبِير، ثُمَّ الورد اللَّطِيف، ثُمَّ التَّكبِير، فَصَلاةُ العِيد. وَالعَادَةُ صِيَامُ السِّتِ مِن شَوَّال، وَتَرتِيبُ رَوحَة رَمَضَان وَقتَ العَصرِ كَمَا تَقَدَّم، ويصون عيد الست في الثامن من شوال.



عوادُ اليَومِ الأُوَّلِ عُوادِ الإِمَامِ الْحَدَّادِ وَآلَ بِلْفَقِيهِ وَآلَ شِهَابِ الدِّين يَبِدَأُ التَّرتِيبُ قَبلَ الفَجرِ فِسَاعَتَينِ بِقِرَاءَةِ رَاتِبِ الإِمَامِ العَطَّاسِ، ثُمَّ آيَات الحِرز، ثُمَّ آخِر آلِ عِمرَانَ ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ.. ﴾ إلى آخر الآيات، الحِرز، ثُمَّ آخِر آلِ عِمرَانَ ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ.. ﴾ إلى آخر الأسمَوة ثُمَّ الشُّورُ مِنَ (والشَّمسِ وَضُحَاهَا) إلى آخر المُصحَف، ثُمَّ (أَلم ..) أول سورة البقرة وآية الكرسي وآخر سورة البقرة، ثُمَّ الدُّعَاءُ بِالأَسمَاءِ الحُسنَى فَقط، ثُمَّ البقرة وآية الكرسي وآخر سورة البقرة، ثُمَّ الدُّعَاءُ بِالأَسمَاءِ الحُسنَى فَقط، ثُمَّ دُعَاءُ خَتِمِ القُرآن، وَقِرَاءَةُ دُعَاء بِرِّ الوَالِدَين إِن اتَّسَعَ الوَقت، ثُمَّ فَصُولِ الأَدعِية (صفحة ٢٢٣)، ثُمَّ دُعاءُ خَاتِمَة المَجَالِس، ثُمَّ فَقُل مَعِي نَسْتَغفِرُ الله.. إلخ فَالفَواتِح الثَّلاث ثُمَّ يَاربَّنا اعْتَرَفنا إلى آخر الأبيات.

وَبَعدَ صَلاةِ الفَجر: الأَذكار المُعتَادَة بَعدَ الصَّلَاة، ثُمَّ (أَلم ..) إلى آخر الآيَاتِ، ثُمَّ الوِرد اللَّطِيف، ثُمَّ سُورَة يَسِ، والسُّوَر المُعتَادَة مَعَها، ثُمَّ مُقرَأ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الفَتح، ثُمَّ صَدَقَ اللَّهُ العَظِيم إلخ فَالفَواتِح الثَّلاث.

ثُمَّ (يَارَبَّنا يَارَبَّنا أَنتَ لنا كَهفُ وغَوثُ ومُعِين) ..إلى آخر الأبيات، ثُمَّ قِراءَة في مُجمُوع الحبيب عَبدالله بْنِ حُسَين بن طَاهِر، ثُمَّ قراءةٌ في شِفَاء السَّقِيم، ثُمَّ قِرَاءَة فِي كَلام الحبيب عَبدالله بْنِ عُمَر الشَّاطِرِي، ثُمَّ كَلِمة مُخْتَصَرة للمتصدر، ثُمَّ الحَدِيث آخِر صَحِيح البُخَارِي المتقدم (صفحة ٨٣) ثُمَّ تَلْقِين الاسْتِغفَار، ثُمَّ قَصِيدة (مَا فِي الوجُودِ وَلا فِي الكونِ مِن أَحَدِ)

ثُمَّ قَصِيدَة مِن دِيوَانِ الْحَبِيبِ عَبدالله بْنِ عُمَر الشَّاطِرِي، ثُمَّ قَصِيدَة (لِيَهنَكُمُ التَّهجُّدُ والصِّيامُ)، ثُمَّ قَصِيدَة (اكتُم هَوَانا)، أو (يَاجَمِيل العَوَائِد)، ثُمَّ مَولانَا يَا

مَولانَا... إلخ، ثُمَّ رَبَّنا انفَعْنَا بِمَا عَلَّمتَنا...إلخ، فَالفَواتِح الثَّلاث، فَالمُصَافحة، وجَرَت العَادَةُ أن تُقدَّم مَأْدُبَةُ إِفطَارِ لِلْحَاضِرين.

وفي اليَوم الثَّاني: عواد آل العَيدَرُوس، وآل عبدالرَّحَمَن المَشهُور، وآل الشَّاطِري، وآل بِن حَامِد، أَئِمَّة مسجد باعَلَوي.

بَعدَ صَلاةِ الفَجرِ وَأَذكَارِهَا قِراءَة كل ما تقدم في اليوم الأول، وَبَعدَ دُعَاء يَس قِرَاءَة الإِخْلَاص ١٥ مرَّة، ثُمَّ الأَسمَاء الحُسْنَى وَالفَواتِح ثُمَّ يَاربَّنا يَاربَّنا أَنتَ لَكَ فُ وَغُوثُ إلخ ثُمَّ قِرَاءةً فِي شِفَاء السَّقِيم ثُمَّ قِرَاءَة فِي كَلامِ الحَبِيبِ عَبدالله بِنْ عُمَر الشَّاطِرِي ثُمَّ كَلِمَة مُخْتَصَرَة ثُمَّ قَصِيدَة مِن دِيوَانِ الإِمَام الحَدَّاد وَقَصِيدَة مِن دِيوَان الحَبِيب عَبدالله بِن عُمَر الشَّاطري وَقَصِيدَة مِن المَّاطري وَقَصِيدَة مِن دِيوَان الخِمَام الحَدَّاد وَقَصِيدَة مِن دِيوَان الحَبِيب عَبدالله بِن عُمَر الشَّاطري وَقَصِيدَة مِن دِيوَان الحَبِيب عَبدالله بِن عُمَر الشَّاطري وَقَصِيدَة مِن دِيوَان الحَبِيب عَبدالله بِن عُمَر الشَّاطري وَقَصِيدَة مِن فَيوَان الحَبِيب عَبدالله بِن عُمَر الشَّاطري وَقَصِيدَة مِن فَيوَان الحَبِيب جَعْفَر العَيْدَرُوس ثُمَّ (أكتُم هَوَانا ) ثُمَّ مَولانا يَا مَولانا... إلخ فَالفَواتِح الثَّلاث.

وفي اليَوم الثَّالِث: عواد الحَبِيب أَحمَد بِنْ عبدالله الهَدَّار، وَالحَبِيب محمد بِنْ سَالِم العَيدَرُوس رَحِمَهُمُ الله:

بَعدَ صَلاةِ الفَجرِ يقرأ ما تقدم في اليوم الأول والثاني ويزاد قصيدة (فَيَانَفَحَاتِ اللهِ يَا عَطَفَاتِه) إلى آخرها.



# وَهَذِه القَصِيدَة للحَبيب محمَّد الهَدَّار رَحِمَهُ الله : الله يالله يالله، الله، الله يالله الله يالله يالله والصللة على طَهة البشير الندير

يا سميعَ الدُّعا يَا شَارِحاً للصدور ياعليماً بما يب كو، وما في الضَّمير فارجَ الهَامِّ بِلِّ غَمَّنا بالسَّرُورِ فَيَ مالنا غير رُمَوْلًا نَا، اللطيفِ الخبير القريب بالمُجيب المُجيور المُستعانِ الغَفُور يـــا رحيمـاً بنـا في ذِهْ ويــوم النُّشــور قاصِـــماتِ الظُّهــــور أُحْيَا، ومَانْ في القبور واصلِحِ القلبَ تَصْلُحْ بِنَهُ جميعَ الأُمسور ممن، واهملَ الشُّمرور أُعْداءَ طَهِ البشير صُبّ يا الله عليهم سَوْظ مُقْبِ مَرير أينَم ا يَمَّمُ وا لَيْ صَس، لهُمْ مِنْ نصير رُدَّ يـــا الله علــيهم كَيْــدهُم في النُّحــور

نَــــجِّنا مـــن ذنـــوبِ واغفر الذنب بَ لِلْب واصرفِ الشـــرَّ يارَحْـــ وأهلِكِ اهلَ الفسادُ وامْكُــر امْكُــر بهــمْ مَكْــرَكْ بِأَهْــل الفُجُــور فِي عَجَالُ فِي عَجَالُ أَخْدَ العزيزِ القديرِ فَانَّهُمْ قَادْ تَعَادُوا كُلَّ حَالِمً وَطَالِمُورِ وَطَالِمُورِ حــاربُوا للشــريعَه والكتـاب المُنــير والحسابِ العسير في بَطَ رِيا في غَفْلَ إِي في غُلِي اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وانصر الدِّينَ واهلَه أَنْدَتَ أَحْسَنْ نَصِير والمحَــق البَــغْيَ واهلَــه واشــفِ مـا في الصَّـدُور واذْهِبِ الغَيْظَ يُمسِى كُلُّ طَصِرْفٍ قريصِ

من المستحسن أن يؤتى بهذا نشيداً:

بالصُّــــــــُفْ بــــــالزَّبُور بالأَنْبيـــاءِ البُـــدُور بالملائِ ــــــــ ف بجبري ـــــــ لَ، المبيدِ المُبيري باهْ ل بــــدْر بأَصـــحا بِ، النـــــــــــــــــــق الطَّهُ ور باهْ لِ بَي تِ النَّ بِي مِ نْ كُلِّ لَيْ ثٍ هَصُ ور الحُماةِ الكُماةُ مِنْ مِثْلِ عَلْوِيْ الغَيُورِ الخَيارِ الغَيُورِ باهْ ل وُدِّكْ وُحُبِّ كْ في جميع العُصُ ور مُنْدُ خَلقِ كَ إِلَى يَ صُومٍ، اللَّقَ وَالنُّشُ ور

بالكتاب المُسنَزَّلْ بــــالنَّيْ المصـــطَفَى

صلِّ يَا اللهُ وسَلِّمْ في جميع الدُّهُ ور كلَّ لحظ فَ على يهم عَدَّ ضِعْفِ الأُجُ ور واصلِحِ أصلِحْ بِهِمْ ياالله جميعَ الأُمُور وأبدِلِ الحُرْنَ يا الله بالله برور واعطِنَا مثلَ ما أُعطيتَهُمْ من خُيرور م عَ كُلِّ القرابِ في كَهْلِه والصَّعِير والمُحِبِّ ين حستًى يَصومْ بَعْ ثِ القُبُ ور واستتجبْنا وَوَفِّقْنَا لِخُسْن المَصِيْر والصلاةُ علَى المُخْتارْ بَكِمُ دُر البُكُورِ الشفيع المشفّع السّراج المُنسير وآلِهِ والصَّـــا والبُّكُــا فِي المَســا والبُكُــور مارياحُ الصَّبَا هَبَّتْ بِنَصْرِ النَّصِير

ثم يقال جماعة:

يارب بهـــم وبآلهـــــم

عجل بالنصر وبالفرج (سبعا)



(وُجِد في الأصل) كان الفراغ من جمع هذه الفوائد المباركة في ليلة الخميس ٢٠ شعبان المكرم، من سنة ١٤٠٠ من هجرة سيد المرسلين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والصالحين في كل حين أبدا، ونسأل الله بوجهه الكريم أن يجعل ذلك وكل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، موجبة لرضوانه الأبدي، عنا وعن أحبابنا وكل داع وسائر المسلمين أبداً سرمداً، وأن يرزقنا كمال النفع والانتفاع بها وبسائر الطاعات التي يسرها للصالحين وأن يقبلنا على ما فينا ويزيدنا مِن فضله في كل حين أبداً ما هو أهله ؛ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم (ثلاثاً)

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته

وأعيد نسخها وتم بعون الله وتوفيقه في ١٨ شعبان ١٤١٢ه بمكة المكرمه شرفها الله وحماها وسائر بلدان المسلمين آمين والحمد لله والشكر لله والفضل لله والمن لله ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .

(وتم بحمد الله إعادة طبعه ملخصا في طيبة الطيبة في شهر رجب عام ١٤٤٢ من الهجرة النبوية)

# الفهرس

| مقدمةه                                                        |
|---------------------------------------------------------------|
| شيء من التعريف برمضان                                         |
| عطبة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم آخر شعبان كما في الزواجر: |
| خلاصة فضائل رمضان                                             |
| توجيه عام:                                                    |
| رمضان والأفلام                                                |
| اللهو واللعب يصدان عن ذكر الله                                |
| التهديد لمن صده لهو أو شغل عن إجابة الداعي إلى الصلاة         |
| المساجد                                                       |
| وزارة الإعلام                                                 |
| نتائج الأفلام                                                 |
| الدقيقة                                                       |
| تسجيل آخر                                                     |
| استدراك وتصحيح                                                |
| أذان العصر وما بعده من أوراد                                  |

| ۲٤    | الاستغفار                                            |
|-------|------------------------------------------------------|
| ٠٨ ٨٦ | الورد اللطيف لسيدنا الإمام الشيخ أبي بكر بن سالم     |
| ۳۱    | الإِقامة                                             |
| ٤٣    | أدعية تقرأ في أول المجالس الخيرية والزيارات والحضرات |
| ٥٧    | دعاء الحبيب عبدالرحمن بن عبدالله بلفقيه              |
| ۸٠    | دعاء يقرأ عند افتتاح المجالس ومطالعة كتب العلم:      |
|       | خاتمة هدية الصديق                                    |
| ۸۹    | أبيات تقرأ في ختام مجالس العلم                       |
| 91    | (ترتيب روحة يوم بدر ١٧ رمضان يوم الفرقان)            |
| ٩٢    | جالية الكدر للإمام البرزنجي                          |
| ١٠٥   | من الدعوات للصائم عند إفطاره                         |
| ٠٠٦   | دعاء الكنوز                                          |
| 117   | صلاة التسبيح                                         |
| 112   | صلاة الفردوس                                         |
|       | راتب الإمام الحداد قبل أذان العشاء                   |
| ١٢٥   | دعاء سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم بعد أذان العشاء     |

|                         | منظومة الحفظي                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| ١٥٨                     | دعاء شهر رمضان المعظم يقرأ كل ليلة             |
| ١٧٤                     | ترتيب صلاة التراويح                            |
| ٠٧٦                     | دعاء التراويح                                  |
| ١٨١                     | دعاء آخر يقرأ بعد التراويح                     |
| \AY                     | قصيدة الحبيب عبدالله بن عيدروس البار           |
| العيدروس رحمه الله :١٨٩ | قصيدة سيدنا الإمام الحبيب أبي بكر بن عبدالله   |
| 197                     | الصلاة التاجية                                 |
| ١٩٨                     | الدعاء الجامع بعد الصلاة على النبي ﷺ           |
| فتح                     | ترتيب صلاة التراويح منتصف الليل في مسجد ال     |
| ۲۰۲                     | الأسماء الحسني                                 |
| ول)ول                   | (أدعية للحبيب محمد الهدار رحمه الله الفصل الأو |
| ۸۶۲                     | (الفصل الثالث)                                 |
| ۲۳۱                     | خاتمة المزدوجة الحسناء                         |
| ٢٣٥                     | دعاء خاتمة المجالس                             |
| ٠٣٧                     | الدعاء الشامل                                  |

| ۲۳۸      | هذا الدعاء يقال بعد أي عمل                               |
|----------|----------------------------------------------------------|
| ۲٤۲      | قصائد ترحيبية في رمضان للحبيب محمد الهدار رحمه الله      |
| ۲٤٤      | وله أيضا رحمه الله ونفع به هذه الفصول                    |
| ۲٤٧      | الفصل الثاني في الترحيب والموعظة:                        |
| ۲٤٩      | الفصل الثالث في الحث على الاجتهاد وشيء من أخلاق الرسول ﷺ |
| ۲۰۲      | الفصل الرابع في التوديع يؤتي ببعضه مؤخذ والباقي نشيد:    |
| <u>ر</u> | كيفية ختم القرآن في صلاة التراويح في رباط الهدار         |
| ۲٦٤      | دعاء ختم القرآن (الفصول)                                 |
|          | مؤخذ يقرأ عقب دعاء ختم القرآن الكريم                     |
| ۲۹۱      | الخاتمة                                                  |
| ۲۹۰      | ترتيب ليلة العيد ويومها في رباط الهدار                   |
| ۲۹۹      | قصيدة يا سميع الدعاء                                     |
| ٣.٣      | اأفه بب                                                  |

| ų |   | ٧ |  |
|---|---|---|--|
| ) | ٠ | γ |  |

| ٣ | ٠ | ٨ |
|---|---|---|
|   |   |   |

| ٣.9 |
|-----|
|-----|